

( مَع الذِّيل الثاني على « تارُخ ابن الربيندي الملجد» )

جمع وتحقيق وتقديم

الذكتور عبدالأمثيرالأعيئم

دكتورًاه في الفَاسَفَة - كَمُبرِدجُ اسْتَادَ الفلسَفة الاسُلامِية بِجَامِعَة بغدَاد

( أستاذ متفرع في جامعتي كمبر دج وأوكسفور د ١٩٧٧ )

دار الإفاق الإديدة



جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى ۱۹۷۹ هـ ۱۹۷۹م إلى الأستاذ الدكتور مالكولم كامرون لاينز مدير الدراسات الشرقية في كلية پمبروك وأستاذ العربية في جامعة كمبردج .

ع . أ.

### تصندير

جمعت نصوص هذا المجلد بعد ان بعثت بالمجلد الأول الى الناشر في آذار ١٩٧٧ عندما تيسر لدي جميع المراجع العربية الحديثة في مكتبة جامعة كمبردج ، فخرج منها الجزء الثاني للمراجع العربية الحديثة بعد استكمال الذيل الثاني على « تأريخ ابن الريوندي الملحد » . واذا كان الجهد في إخراج هذا الكتاب بمجلديه بعد كتاب « تأريخ ابن الريوندي الملحد » يظهر يسيراً سهلاً ، فهو عسير عند الاستقصاء صعباً في البحث عن مظان النصوص دون كلل . واعترف أنني سجلت كل ما وصل إليه علمي ما استطعت الى ذلك سبيلاً ، لكي اضع بين يدي المعنيين بالتراث جميع التراكمات في أخبار رجل مهم وخطير بين يدي المعنيين بالتراث جميع التراكمات في أخبار رجل مهم وخطير من المجلد الأول وقبله « تأريخ ابن الريوندي الملحد » بقضية جوهرية : الذا كان ابن الريوندي ضحية واضحة لكل هذا الانتحال والتزييف والاشتطاط، مع ما وجدناه من اهتمام المصادر قديمها ووسيطها وحديثها به سلباً وايجاباً ، مع ما وجدناه من اهتمام المصادر قديمها ووسيطها وحديثها به سلباً وايجاباً ،

فكيف حال غيره من الذين غمرهم الضياع فتاه ذكرهم في أقبية من النسيان في العصور المظلمة المتأخرة ؟

والمبدأ الذي منه منطلق الباحث الموضوعي المنصف، انه يجب ان يضع في يد قاريء الكتاب المادة التي منها يستدل المتتبع للحقيقة حقائق أخرى في متوالية منطقية غير قابلة للبطلان. فاذا كان في تراث حضارتنا العربية المجيدة أناس مجدهم البحث العلمي لأن مؤرخوهم ارادوا لهم المجد؛ فحري بالباحث الذي يتعشق رسالة أمته في كل منعطفات تاريخها الطويل ان يبحث في مناجم الفحم عن الماس. واذا كانت التراكمات فوق أي حجر كريم من فعل الطبيعة وزيفها ، مع صدق الحجر في أعماق التراكم ، فان للرجال الممتازين وللأحداث الجليلة في تاريخنا ما يستحق النظر اليه بمجهر دون التعلق بشوائب التراكمات والزيف.

وبعد ؛ فابن الريوندي ، بعد أن قرأنا واحطنا بكل أخباره ، ليس إلا الرجل الممتاز الذي انتحله جمهور من المنحرفين في كل ميدان وفي كل العصور والاحقاب، فجاء مؤرخوه فألبسوه ما لم يلبسه، واطعموه ما لم يذقه، ووضعوا في قلبه شوائب لم تكن ، وحرفوا عقله عن ان يكون واعياً لعلمه، وزيفوا علمه لكي يكون مفسدة لغش المبطنين من الملحدين ، والمنافقين ، وأصحاب التقية والبدع والمجون السري والضلال .

ان ابن الريوندي الذي بين أيدينا ، بعد فحص النصوص كلها فحصاً دقيقاً ، تلون كحرباء ، مع كل انتماء له لون ؛ وكأنه – وهكذا يعجبني ان ازعم – كان اداة بعد موته بيد هذا ضد ذاك؛ وبايدي تلك الفئة ضد هذه ؛ فضاع أصله وبقي لدينا ممثلاً لنزعات خصومه وخصومهم وخصوم خصومهم ، حتى يصل بنا البحث والاستقصاء إلى المؤلفين المعاصرين. لقد انتحلوا الرجل انتحالاً عجيباً ، خوال لهم عملهم ان يقوالوه ما لم يقله ، وينسبوا اليه فعلاً لم يفعله .

ان عملي في هذين المجلدين ، وتأريخ ابن الريوندي الملحد وكتابي Ibn ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah يجيب عــــــلى سؤال خطير للغاية : على عاتق من تقع مسؤولية تشويه وجود حقيقة رجل ؟

في الأخير ، سالحق هذا المجلد في آخره فهارس تفصيلية عامة ؛ بعد ان رأيت اخراج المجلدين معاً . وعملي القادم، سيكون نشر بحوثي التفصيلية في ابن الريوندي وفق ما توفر لدينا من نصوص .

ولا يسعني هنا إلا ان أشكر السيد زهير بعلبكي ، الناشر ، على ما يبذله من جهد مستمر في نشر مؤلفاتي بداره العامرة ؛ ولجملة الأصدقاء والزملاء تحياتي حيثما كانوا عوناً لي في شيء يتصل باخراج هذا الكتاب .

عبد الأمير الأعسم

لندن

في ۲۲ أيلول ۱۹۷۷ م

### القِهُ الرُّولُ الذِّبِ لُ الثَّاينَ عَسَائَ " فَالْإِلْمِ الْمُرْكِيْ " فَالْمِلْ الْمِرْدِيْنِ الدِّلْ الْمِرْدِيْنِ الدِّلْ الدِّرْكِيْنِ الدِّلْ الدِّرْكِيْنِ

« الارقام في أعلى النصوص تشير إلى القرن ، وداخل القوسين تشير إلى تسلسل النصوص بعامة ، مضافاً اليها تسلسل طبقة كل قرن » .

## نصوص القرن الرابع

#### (1/70) {

البلخي ، أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي (ت ٩٣١/٣١٩) :

- ذكر المعتزلة من مقالات الاسلاميين ،

نشرة فؤاد سيد ، ضمن كتاب فضل الاعتزال (١) ، تونس ١٩٧٤ .

[ ص ٧٥]

[ ورقة ۲۷ ظ] ... فأما من أظهر القول بالعدل ، ولم يدارِ فيه ولا استعمل التقية ، ولا اشتغل بسائر فنون العلم من فقهاء [ ورقة ۲۸ و ] التابعين فمن دونهم .... قد ذكرناهم في بعض كتبنا على ابن الراوندي ، وفي كتابنا على محمد بن عيسى الملقب ببرغوث (۲) في « المضاهاة » .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ – ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) يراجع كتابنا

Ibn ar-Riwandi's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, Oueidat Editions, Beirut-Paris 1975-1977, p. 328.

### تصوص القرن النامس

#### (1/77)0

القاضي عبد الجبار بن أحمد ، عماد الدين أبو الحسن قاضي القضاة (ت ١٠٢٤/٤١٥) :

كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين (١) ،
 نشرة فؤاد سيد ، تونس ١٩٧٤ .

[ 00 194 ]

وقد ذكر الشيخ أبو علي رضي الله عنه ، في جواب قول ابن الروندي (٢) في كتاب « الامامة » : ان هذه الطائفة (٣) ، لا مدخل لها في الحديث ، وبيّن كثرة المحدثين من اصحابنا ، وكثرة المصنفين منهم ...

[ ص ۲٦٧ ]

( في الحديث عن معمر بن عباد )

وذكر ابو الحسن الفرزوي : أنه كان يذهب إلى المعاني ، وأنه من

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳۷ ـ . ۳۵ .

<sup>! 135 (7)</sup> 

<sup>(</sup>T) أي المعتزلة!

رؤساء أهل الكلام ، وأن اسحاق بن طالوت <sup>(١)</sup> ، وهو من الملحدين ، دخل البصرة ورأى <sup>(٥)</sup> معمر ً ولم يره قط . فقال معمر : اسحاق! فتعارفا بالصفة فجلسا يتناظران ، فما قام له اسحاق ولا قعد .

وكان أبو عمرو أحمد بن خلف ، يذهب مذهب معمّر . وكان متكلّماً بليغ اللسان . وذكر مناظراته مع ( ابن ) <sup>(١)</sup> الروندي وغيره .

[ ص ۲۷٥ ]

ومن هذه الطبقة : <sup>(٧)</sup>

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكناني .... وله كتب في التوحيد ، واثبات النبوة ، ونظم القرآن وحدثه ، وفي فضائل المعتزلة<sup>(٨)</sup> .

[ ص ۲۹٦ ]

ومن هذه الطبقة <sup>(٩)</sup> :

أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد المعروف بالخياط ، وكان عالماً فاضلاً

<sup>(</sup>٤) قال فؤاد سيد هنا : (( ذكره أبو الحسين الخياط في كتاب الانتصار ص ١٤٢ باسم ( ابن طالوت ) فقط ، على انه من شيوخ ابن الراوندي، كما ذكره ابن النديم في الفهرست على انه من رؤساء المنانية المتكلمين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الزندقة ، ( الفهرست ٢٣٨ ، ٢٧٢) القاهرة . » .

<sup>(</sup>٥) لاحظ فؤاد سيد ان (( كذا بالاصل ، ولعلها وراء )) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من شرح العيون للحاكم الجشمي ، ( مخطوط لوحة ١٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الطبقة السابعة ، انظر الكتاب ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٨) قال فؤاد سيد هنا : « هو المعروف بكتاب فضيلة المعتزلة ، الذي الف ابن الراوندي كتابه فضيحة المعتزلة للنقض عليه ، ونقض كتاب ابن الراوندي ، ابو الحسين الخياط في كتاب الانتصار وانتصر فيه للجاحظ . وقد طبع الانتصار في القاهرة سئة ١٩٢٥ ، بعناية المستشرق السويدي الاستاذ نيبرج » .

<sup>(</sup>٩) الطبقة الثامنة ، انظر الكتاب ص ٢٨٦ .

من أصحاب جعفر ، وله كتب كثيرة في النقوض على ابن الروندي <sup>(۱۰)</sup> وغيره <sup>(۱۱)</sup> وهو استاذ ابيالقاسم البلخي رحمه الله .

#### [ ص ۲۹۹ ]

وقد كان ابن الراوندي (۱۲) المخذول (۱۳) من هذه الطبقة (۱۱) من قبل ، ثم جرى منه ما جرى . ويقال أنه تاب في آخر عمره ، لكن رأيت في كلام ابي الحسين الخياط انكار ذلك .

#### [ ص ۳۲۰]

ويحكى أن واحداً من الخراسانية ، نزل في بعض الحانات ، وكان هناك من يعرفه ، فسمع في بعض الليل له من الصوت ما يجري مجرى التواجد ، فصعد اليه يتعرف شأنه (١٥) ، فقال : اني كنت اتأمل « نقض ابي علي (١٦)

<sup>(</sup>١٠) من أشهرها كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي [ كذا ! ] الملحد ، وهو من نوادر كتب المعتزلة التي وصلت الينا . وقد قام بنشره وتحقيقه المستشرق الدكتور نيبرج وطبع بالقاهرة سنة ١٩٢٥ ، لسان الميزان (!)

<sup>(</sup>۱۱) وقد سبق للاستاذ سيد ان ذكر في هامش ٢٤٩ ص ٢٦٩ ، في تعريف الخياط ، ان «هو ابو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط ، صاحب كتاب الانتصار والسرد على ابن الراوندي ( كذا ! ) الملحد ... » .

<sup>(</sup>١٢) أضيفت الالف بالقلم قبل طبع الاوفست، وهو ما لا ينسجم مع الاسم الوارد عند القاضي دائما : الروندي . أنظر قبل .

<sup>(</sup>۱۳) كتب فؤاد سيد هنا: (( هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحاق بن الراوندي ، المتوفي سنة ٢٩٨ . وضبط الذهبي اسمه بالشكل ( الريوندي ) في سير اعلام النبلاء ( ج ٩ مجلد رقم ١٢١٩٥ ح ) توفي سنة ٢٩٨ هـ . ابن النديم ( اللحق ) } ، لسان الميزان ١٣/١٦ ، ١١٣/١١ ، روضات الاميات ١٠٥١ ، البداية والنهاية ا[=١١٣/١١ ، روضات الجنات ٥٤ ، وفيات الاعيان ٢٢٧/١ ، تاريخ أبي الفداء ٢١٦/٢ ، مروج الذهب ١٠٥١، ٣٤٦ . ولبول كراوس مقالة طويلة عن ابن الراوندي ، نشرت باللغة الالمانية في مجلسة الدراسات الشرقية ، وترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه ( تاريخ الالحاد في الاسلام ، ص ٧٥ ـ ١٨٨ ) » .

<sup>(11)</sup> أي الطبقة الثامنة ، انظر الكتاب ، ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١٥) كذا في الاصل المطبوع ، ولعله « ليعرف شانه » .

<sup>(</sup>١٦) الجبائي .

على ابن الروندي في الامامة » ، فلم اقرأ كتاب أبي علي عليه ، وقلت في نفسي : يا نفس تكلفي الجواب عن ذلك ، فتعذر علي ؛ فلما نظرت في كلام أبي علي ، وجدته كالبحر الزاخر ، يورد عليه النقض والإفساد حالاً بعد حال ، فلم املك نفسي .

#### ( \7\7\ ) 0

عبد الجبار ،

المغني في أبواب التوحيد والعدل ،
 الجزء ١٦ ( اعجاز القرآن ) ،
 تحقيق أمين الخولي ،
 باشراف الدكتور طه حسين ،
 القاهرة ١٩٦٠/١٣٨٠ .

(1)

[ ص ٩ ]

في صفة الخبر الواقع عن الجماعة الذي يمكن أن يستدل به على صحته

واعلم أن شيخنا « أبا علي » رحمه الله لم يذكر هذا الوجه في جملة ما يصح أن يعلم من الأخبار ؛ وحيث ذكره قال : لا بد من أن يقع العلم الضروري به لأنهم إذا أخبروا عما لا لبس فيه ولا شبهة من الضروريات والمشاهدات وبلغوا كثرة لا يتفق الكذب منهم فلا بد من وقوع العلم

الضروري بخبرهم ، وذلك يمنع من الاستدلال بخبرهم عــــلى صحة ما خبروا عنه .

فأما شيخنا « أبو هاشم » رحمه الله فإنه في نقض ( الفريد ) (١) وغيره سلك هذه الطريقة وما يقاربها ، وإن كان قد ذكر في بعض كتبه أنه لا يمتنع أن يستدل بهذا [ ص ١٠] الحبر على صحته، وأن لا يقع العلم الضروري به إلا جميعاً لو لم يقع العلم الضروري به لوجب أن يصح أن يُستدل به على صحته .

وإنما منعنا من الاستدلال به لا لأنه ليس بدليل صحيح ، لكن لأن وقوع العلم الضروري يمنع من الاستدلال والنظر فيه .

الكلمة في ((ص)) و ((ط)) بلا نقط ، والذي يبدو أنها بالمثناة التحتية (( الفريد )) وهو كتاب في الطمن على النبي صلى الله عليه وسلم ، من كفريات أحمد بن يحيى بن اسحق ، المعروف بابن الراوندي ، والكتاب يذكر باسم الفريد في أكثر من مرجيع غربي : في الففران لابي العلاء \_ ص ٦٦٤ طبعة ثانية \_ دار المعارف \_ ، وتصرف المعرى باللفظة في شجب ابن الراوندي يجلى أن اسم الكتاب الفريد ، اذ يقول أبو العلاء: « وأما الفريد فأفرده من كل خليل ... وفي كندة حي يعرفون بالحي الفريد ... فأن فريد ذلسك المجاحد ينفرد لحقارته... الخ» وكذلك ذكر الكتاب بهذا الاسم في المنتظم لابن الجوزي - جـ ٦ ص ٩٩ ط الهند - وفي معاهد التنصيص لعبدالرحيم العباسي - جـ ١ ص ٥٦ ط البهية سنة ١٣١٦ - ... ومع كل هذا وسواه من الراجع العربية نرى المستشرق نيبرج في مقدمة كتاب الانتصار للخياط ردا على ابن الروندي . ينقل عبارة معاهد التنصيص فيصلح فيها اسم الكتاب الى « الفرند » بالنون ، ويقول في الهسمامش « في الاصل : الفريد - ص ٢٦ من المقدمة المذكورة - ، كما تثقل الدكتورة بنت الشباطىء في الففران قول نيكلسون: « لم أعثر على اسم هذا الكتاب لابن الراوندي في غير هذا الكان ، ولكنا نَقرأ في الفهرست ص ٢٢٤ كتاب الفرند في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم » -ص ٢٦٦ ، ٦٧ الغفران طبعة ثانية ، بدار المعارف \_ ... والعثور عليه \_ كما رأينا \_ سهل في أماكن متعددة ، وعبارة المعري تبعد اصلاح نيبرج واشتباه نيكلسون . . . ويتكرر ذكر هذا الفريد في مواضع كثيرة من هذا الجزء [ تعليق أمين الخولي ] .

[ ص ۲۷ ]

# في بيان ما يجوز أن تجتمع الجماعة الكبيرة فيه من الأفعال وما لا يجوز وذكر السبب في ذلك

اعلم أن شيخنا : « أبا هاشم » رحمه الله قــد ذكر في مجموع ما يحتاج إليه في هذا الباب متفرقاً في نقض ( الفريد ) وغيره ، فقال : إن الجماعة الكبيرة لا يجوز عليها التواطؤ إذا كانت متباعدة الدار ، لأن ذلك لا يقع إلا مع مراسلة ، أو مكاتبة أو لقاء ، وذلك يتعذر فيهم إذا كثروا ؛ وذكر أنه لا حدٌّ في كثرتهم ، وإنما يرجع فيه إلى الجملة دون التحديد ، وذكر أن العلم ، من الجماعة الكبيرة بأن التواطؤ لا يجوز عليها ، على ما يعلمون أنه كذب ، ضروري ؛ قال : والعلم بأن الكذب لا يتفق منهم ، يمكن أن يكون على استدلال ، وإن كان العلم بأنه لم يتفق منهم ذلك فيما مضى في أزمان معروفة علم اضطرار ... قال : والحديعة والحيلة يتعذر في الجماعة الكثيرة أن يتفق عليها ، وهذا أبين في التعذر من الكذب والتواطؤ عليها ، ولا يجوز على الجماعة الكثيرة أن تكتم ما تعرفه وإن جاز ذلك في النفر القليل . قال : والعلم بذلك يحصل بالعادة ، وإنما سمى شيوخنا كتماناً إذا كان تركأ ، فالإخبار عن نفع أو دفع ضرر ، فأما إذا كان تركأ لنقل ما لا يحتاج إليه لم يوصف بذلك ، وإذا سأل العدو جماعة كبيرة عن مالهم فكتموه ، فذلك إنما يجوز لأن كل واحد منهم يكتم شيئاً لم يكتمه صاحبه ، لأنه إذا لم يقف عليه لم يجب أن يكون كاتماً له ، ويفارق اجتماع الناس على كتمان خبر شائع من جهة غيرهم، [ ص ٢٨ ] ومتى صار الشيء في حدًّ لا تذكر نظائره لبعد العهد به فليس ينكر ترك نقله ، ولا يعد ذلك كتماناً،

ولو أن الخبر أتى بأنه لا يزال الناس متمسكين بشريعة النبي صلى الله عليه إلى حال النفخة لجاز أن يترك الناس التمسك بها فيدرس ذكرها كما درست أخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام ؛ فأما كلام عيسى عليه السلام في المهد ، فالأغلب عندنا أن النصارى نقلته ، وإن كان لا يبعد حدوث ذلك بمحضر نفر قليل ، فكتموه ولم ينقلوه ، وفارق ذلك أخبار إحياء الموتى الذي نقله الجمع العظيم ، ولا يجوز أن تكتم الجماعة الشيء الذي تذبع نظائره للتواطؤ أو ما يجري مجراه ، لأن أهل البصرة لا يجوز أن يكتموا جامعهم من يسأل عنه ؛ فأما اجتماع اليهود والنصارى على قتل المسيح للشبهة التي دخلت عليهم فغير ممتنع ، كما لا يمتنع اجتماع الحلق العظيم على المذاهب للشبهة .

قال : والعلم بأن الناس جميعاً لا يضعون أيديهم على رؤسهم في وقت واحد ولا يشوَّهون بنفوسهم ، وأن مثل هذا لا يتفق ، هو علم اضطرار ، من حيث يعلم امتناع ذلك في العادة ، من غير أن يجعلوا العادة دلالة على أنه لا يقع ، بل نقول : إن بالعادة نضطر إلى أن مثل هذا لا يتفق هو علم اضطرار من حيث نعلم امتناع ذلك في العادة ، من غير أن لا يقع ، وإنما يمتنع من اجتماع الجمع العظيم على الكذب الواحد إذا علموا بأنه كذب ، فأما أن يكذبوا فيما يشتبه عليهم فغير ممتنع ؛ والجماعة العظيمة ، وإن كانت قادرة على الكذب الواحد ، فلا يقع منهم ، كما لا يقع من العاقل التشويه بنفسه ؛ فأما الصدق فقد يقع من الجماعة وإن لم يتواطئوا عليه ، ويجوز اجتماع الجماعة على الباطل إذا لم تعلمه باطلاً لشبهة، ويخبر [ ص ٢٩ ] عنه بالكذب إذا اعتقدته صدقاً،وإنما لا يجوز ذلك فيما تعلمه كذباً،ولا يجوز على الجماعة أن يأكل بعضهم في وقت أكل الآخر ولا سبب لجمعهم ، وليس لتعذر ذلك وجه أكثر من أنا نعلم أن مثل هذا لا يقع ، كما نعلم أن القبيح لا يقع من العالم الغني ، من غير أن يجعل علمه وغناه علة ، ولا ينكر أن تكذب الجماعة في التماس المنافع ، إذا اختلف الكذب ، وإنما ينكر أن تجتمع

على الكذب الواحد ، والنقل يقارب الكذب في أنه لا يجوز أن يقع من الجماعة إلا عن تواطؤ ، إذا كان المنقول واحداً ، فأما إذا تغاير المنقول فلا يجب ذلك ، وكل ما وقع من الواحد الشبهة فاشتركت الجماعة في تلك الشبهة فجائز وقوعه منها ، ولا يجوز أن يؤمن جميع الكفار في يوم واحد : حتى يتفق ايمان من هو المشرق والمغرب في يوم واحد ، لأنا قد علمنا أن هذا لا يتفـــق كما لا يتفق أن يأكلوا في وقت واحد ، وذلك يوجب قبح أمرهم ، لأن كونه من كل واحد منهم صحيح ، وليس بمحال ولا يجوز من الجماعة الكثيرة الصدق في الحبر الواحد ، في الحال الواحدة ، من غير مواطأة وإنما يجوز ذلك منهم حالاً بعد حال ، والوعيد من أمير أو خليفة في أنه يجمع الجماعة على الفعل يقوم مقام التواطؤ ، وكذلك مطالبة السلطان للرعية بالطاعة في بعض الأمور ، ولا ينكر اجتماع الجماعة على قطع الطريق بعد التراسل والتواعد ، وإن كان متى وقع ذلك فيه وفي الخبر لم ينكتم ، والجماعة من اللصوص [ ص ٣٠ ] يدفع كل واحد منهم عن نفسه،بإنكار ما فعله للمضرة فلذلك يجوز أن يتفقوا عليه، ومخبر كل واحد غير مخبر الآخر، وما كان من الأمور الظاهرة فالنقل فيه يكثر بحسب وقوعه وظهوره، وما كان لتغير الحاجة إليه لشهرته فليس يجب نقله ، إذا لم يحتج إليه ، و إن و جب نقله عند الحاجة <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) واضح ان هذا النص الطويل مقتبس من كتاب نقض ((الفريد)) لابن الريوندي ، وهسو من تأليف الشيخ أبي هاشم الجبائي . وتأتي أهمية النص في الكشف عن الطريقة التي كان يناقش من خلالها أبو هاشم أفكار ابن الريوندي التي ضمنها كتابه ((الفريد)) المفقود، وبا للاسف! راجع بخصوص هذا الكتاب (ويرد أحيانا على ((الفرند)) غلطا) ، والنقض عليه ، كتابنا تأريخ ابن الريوندي الملحد ، الصفحات ۸۸ ، ۱۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۱۷ ،

[ ص ١٥٢ ]

ولهذه الجملة لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوّة محمد ، صلى الله عليه ، على المعجزات ، التي إنما تعلم بعد العلم بنبوّته صلى الله عليه ، لأن ثبوت ذلك فرع على ثبوت النبوَّة ، فكيف يصح أن يستدل به على النبوَّة ! ؛ وجعلوا هذه المعجزات مؤكدة ، وزائدة في شرح الصدور ، فيمن يعرفها من جهة الاستدلال ، فأما من يشاهد ذلك فحاله فيها كحاله مع القرآن ، في أنه يمكنه الاستدلال بها ، كما يمكنه ذلك في القرآن ؛ لأن ثبوتها بالمشاهدة أخرجها من أن يكون علم المشاهيد لها كالفرع على النبوّة ، فصح أن يستدل بها على النبوَّة ، ومن يعرفها بالإجماع ، وما شاكله ، فطريقه في معرفتها مبنى على طريق معرفة النبوّات ، فلا يصح أن يستدل بها على صحة النبوّة ؛ ولذلك اعتمد شيوخنا في تثبيت نبوّة محمد ، صلى الله عليه ، على القرآن ، لأن علم المخالف به كعلم الموافق ، من حيث ظهر نقله على وجه الشياع . وهذا هو الذي ذكره شيخنا « أبو على » ، في « نقض الإمامة » ، على ابن الراوندي (٣) ، وفي غيره ؛ وربما مرّ في كتبه في بعض المعجزات : أنها تعلم باضطرار كالقرآن ، نحو حنين الجذع ، وخبر الميضأة ، لأن حدوثهما كان في الجمع العظيم ؛ وعلى هذا الوجه يجري كلام شيخنا « أبي هاشم » ؛ فأما من شنع ذلك على مشايحنا ، وزعم أنهم أبطلوا سائر معجزات محمد صلى الله عليه ، فكلامه يدل على جهل ؛ لأن شيوخنا أثبتوها معجزة ودلالة ، لكنهم لم يجوَّزوا الاعتماد عليها ، في مكالمة المخالفين ؛ ألا ترى إلى جعلهم لها دلالة للمشاهدين ، ودلالة للمسلمين ، على الحدُّ الذي ذكرناه ؛ ولا فرق بين من شنع بذلك وبين المخالفين ، إذا شنعوا بأنا لم نجعل القرآن دلالة

 <sup>(</sup>٣) داجع بخصوص كتاب الامامة لابن الريوندي ، والنقوض عليه ، كتابنا تأريخ ابن الريوندي
 اللحد ، الصفحات ٢٠ ، ٨٩ ، ١٥٢ ، ١٨٠ ، ٢١٨ ، ٢١٨ .

على العدل والتوحيد ؛ وهذا يبين أن الذي يستدل به على نبوته عليه السلام ما نعرفه باضطرار ، واستدلال بالأخبار ، دون ما يرجع في نبوته ، أو ثبوت أحواله إلى الإجماع ، أو تصديق المجمعين ، أو تصديق الرسول ، صلى الله عليه ، إلى ما شاء كل ذلك .

**((()** 

[ ص ٥ ٢٤]

اعلم .. أن المخالفين من الملحدة ، وإن كانوا بالغوا في الطعن [ في القرآن ] لم ينتهوا إلى ما انتهت إليه طوائف، تنتحل الإسلام ، لأن فيهم الغلاة ، والباطنية ؛ وصفت وسمت نفسها بالتشيع ، وهي منه بعيدة ؛ ذهبوا في الطعن في القرآن كل مذهب ، وهذه طريقة طبقة من العوام وأصحاب الحديث . ونحن نذكر جملة مما أوردوه ؛ ثم نفصل القول فيه .

......

[ س ۳٤٦]

ومنها قولهم : إن فيه تناقضاً واختلافاً ، وأوردوا فيه آيات ، ادعوها من هذا الجنس ، على ما أورده « ابن الراوندي » في كتابه « الدامغ » <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) من المشهور ان كتاب (( الدامغ )) من المؤلفات الخطيرة التي لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في تاريخ الفكر الديني في الاسلام . وقد ذكرنا ، في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، بعض خصوصيات الكتاب على الاجمال ، ( راجع الصفحات ٢٠٥ ، ٢١٧ ، ٢٢٣ ، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، وكانت معرفتنا بالكتاب من خلال النصوص التي نقلها ابن الجوزي في المنظم ابن الجوزي ( قارن كتابنا السابق ، ص ١٥٩ وما يليها ) ، وكنا نشك كل الشك في اطلاع ابن الجوزي مباشرة على الكتاب المذكور. والآن بين أيدينا هذا المقتطف ، ثم يليه الفصل الكامل من ( المغني )) في ما ذكره ابن الريوندي في كتاب (( الدامغ )) .

[ ص ٣٨٧ ]

#### فصـل (٥)

في بطلان طعنهم في القرآن ، بأن فيه تناقضاً واختلافاً ، فيما يتصـــــل باللفظ ، والمعنى ، والمذهب

اعلم .. أن أول ما نقوله ما ذكر عن شيخنا « أبي الهذيل » بأنه قال : قد علمنا أن العرب كانت أعرف بالمتناقض من الكلام من هؤلاء المخالفين ، وكانت على إبطال أمر رسول الله ، صلوات الله عليه أحرص ؛ وكان صلوات الله عليه يتحداهم بالقرآن ، ويقرعهم بالعجز عنه ، ويتحداهم بأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ؛ ويورد ذلك عليهم تلاوة ، وفحوى ؛ لأنه كان ، عليه السلام ينسبه إلى أنه من عندالله الحكيم ، وأنه مما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ويدعى أنه دلالة ، وأن فيه الشفاء ؛ فلو كان الأمر في تناقض القرآن ، على ما قاله القوم ، لكانت العرب في أيامه إلى ذلك أسبق ؛ فلما رأيناهم قد عدلوا عن ذلك إلى غيره ، من الأمور علمنا زوال التناقض عنه ، وسلامته ، على اللغة .

فإن قالوا: يجوز أن يكونوا قد أوردوا ذلك لكنه لم ينقل ، كلمناهم بما قدمناه من قبل ، على من يقول: قد عارضوا القرآن ، لكنه لم ينقل .. يبين ما ذكرناه: أن إعجاز القرآن على ما تقدم ذكره لا يتم إلا بجزالة لفظه ، وحسن معناه ، وقد علمنا أن المتناقض من الكلام لا يصح معناه ، فضلاً

<sup>(</sup>ه) تخريج الآيات في هذا الفصل من عملنا ، وهو ما لم يلتفت اليه الاستاذ أمين الخولي ، محقق الكتاب ، فلاحظ وقد رجعنا في التخريج الى كتاب « نجوم الفرقان في أطراف القرآن » تأليف الاستاذ G. Flügel أنظر : Lipsiae 1842.

عن أن يوصف بالحسن والإستقامة ؛ فلو كان الأمر في تناقضه واختلافه على ما يدعيه القوم لكان ذلك يقدح في كونه معجزاً ، ولوجب أن يعرف القوم من ذلك ، مع شدة العناية والحرص ، ما لا يعرفه غيرهم ؛ فكان يجب أن يسبقوا إلى ذكره. يبين ذلك: أنه[ ص ٣٨٨] لوكان لهم فيه متعلق، لما تركوا ذكره ، وإن لم يكن صحيحاً ، فكيف إذا كان صحيحاً ؟ ، وفي عدولهم عن ذلك دلالة على بطلان ما ذكروه .

وبعد .. فإن من يدعى ذلك ليس يخلو من أن يقول : إن القرآن عربي ، أو يمنع من ذلك ؛ فإن كان يدعى خروجه ، عن لغة العرب بينا له أنه لا شي ء يذكر ، مما زعم أنه مناقض لغيره إلا ويسلم على وجه صحيح .. يبين ذلك : أن المتناقض من الكلام هو : أن يكون أحد الكلامين يتضمن نفي ما يثبته الآخر ، أو المتناقض من الكلام هو : أن يكون أحد الكلامين يتضمن نفي ما يثبته الآخر ، أو إثبات ما ينفيه ، أو ضد ما تناوله الآخر ، أو ما يجري مجرى الضد ، ولا تناقض في الكلام إلا ما ذكرناه ؛ وقد علمنا أنه ليس في كتاب الله تعالى ما هذا حاله ، حتى لا يمكن فيه غيره ؛ فإن ادعى فيه ما هذا حاله ، بينا فساد قوله .

ومتى قال : إن في القرآن ما يقتضي ظاهره ذلك ، لكنه يحتمل غيره .

قيل له: فجوزوا أن يكون المراد ما لا يتناقض ، ولا يحكم بتناقضه ، لأن قوله تعالى ( الله ُ نُورُ السّموَاتِ وَالأرْضِ ) (١٦) إذا احتمل أن يكون المراد المنوّر ، كالأدلة ، ويفعل الأنوار ، فكيف يحكم بأنه مناقض لقوله ( مثل نوره ) (٧) على أن المراد ( مثل نوره ) (٧) على أن المراد بالأول : أنه ذو النور حتى يصح معنى الإضافة ؛ ومثل ذلك لا يعد نقضاً في الكلام ؛ بل ربما أوجب رتبة الفصاحة ، للاتساع بما هذا حاله ؛ لأن

<sup>(</sup>٦) القرآن ، سورة النور ٢٤/٥٣ .

<sup>(</sup>٧) القرآن ، نفس الموضع والآية .

وصفنا الرجل بأنه عدل أدخل في الفصاحة من وصفنا بأنه عادل ، أو مَن العدل من قبله ؛ وهو أبلغ في المدح ، وأبعد من نسب خلاف العدل إليه ، فلا يجب إذا أضيف إليه العدل مرة ، ووصف بأنه عدل أخرى ، أن يكون متناقضاً ؛ وقد علمنا أن أحدنا يقبل على غيره ، [ص ٣٨٩] فمرة يقول : كان هذا بجنايتك، ومرة يقول : هو ما جنته يداك ؛ فيكون الكلام منفقاً غير مختلف .

ومتى قال القائل ، في قوله تعالى : ﴿ لَيَسْ كَمَثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ (^^ إنه يتناقض ، لأن دخول الكاف على مثل يقتضي إثبات المثل ، والنفي يقتضي ضد ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن لا يكون كمثله مثل ، وهو مثل لمثله ، لو كان مثل ، بينا له أن دخول الكاف في مذهب العرب يقتضي توكيد نفي المثل ؛ وأنه أبلغ من قوله : ليس مثله شيء ؛ فلا يصح مع ذلك أن يدعي فيه المناقضة ، لأن الواحد منا إذا أراد أن يؤكد المثل في الإثبات والنفي أدخل فيه الكاف ، فيقول : ليس كمثل زيد جواد ولا شجاع ؛ فيكون أبلغ من حذف ذكر الكاف ؛ وهذا يبين أنهم طعنوا في القرآن ، بذكر ما أدعوا أنه مناقض ؛ والوجه الذي لأجله أدعوا تناقضه هو الذي يعظم شأن القرآن ، ويبين رتبة فصاحته ؛ وقد بين شيخنا « أبو على » ، في نقض « الدامغ » : أنه إنما كان يصح أدعاء ذلك لو كان في كتاب الله تعالى إثبات ونفى ، في عين واحدة ؛ فأما إذا لم يوجد ذلك ، وإنما يدعى في عموم وخصوص ، فما الذي يمنع من أن ينصرف أحدهما إلى غير ما ينصرف الآخر إليه ، لو كان فيه تناقض ، على ما ادعوه .. يبين ذلك أن القائل إذا قال : جاءني الناس ، لا يجب أن يحمل على جميعهم ، حتى يكون قوله لغلامه : أمض إلى السوق ، واشتر الوظيفة ، متناقضاً لذلك ، من حيث

<sup>(</sup>A) القرآن ، سورة الشورى ۱۱/٤٢ .

لا يشترى ذلك إلا من الناس ، بل يجب أن يحمل الكلام على الاتفاق دون التناقض ، وقد بين أهل الشأن : أن القائل إذا قال : زيد قائم قاعد ، لا يجب التناقض فيه ، دون أن يفيده لحال واحدة ؛ لأنه لا يمتنع كونه كذلك ، في حالين ؛ وقد ذكر المتكلمون في حقيقة الضدين : أنهما يستحيل اجتماعهما في وقت واحد، ومحل واحد،ولم يشتوا بينهما التضاد، إذا تغاير. الوقت والمحل. [ ص ٣٩٠ ] وكل ذلك يبين فساد ما يتعلقون به من التناقض، في كتاب الله تعالى ؛ وقد تقصى شيخنا «أبو على» القول في ذلك في نقض كتاب «الدامغ» ، وشفى الصدر رحمه الله بما أورده؛ وقد نبهنا على الأصل في ذلك ، ولولا أن الكلام فيه يطول لذكرنا بعضه ، والذي قدمناه في شبه المخالفين ، في المخلوق ، والاستطاعة ، يبين فساد هذا القول ؛ لأنهم إنما يتعلقون بمثل هذه الشبه ، عند ادعائهم التناقض ؛ ونحن نورد اليسير مما أورده « ابن الراوندي » في كتاب « الدامغ » ، وأدعى به المناقضة ، ليعرف به سخفه ، فيما أدعاه ، وتمرده ، وتجرؤه ، فالقليل من الأمور يدل على الكثير ، ونحيل في الباقي ، على ما نقض به شيخنا « أبو على » رضي الله عنه كلامه ..

ادعى أن قوله تعالى ( وَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُ (١٠) مناقض لقوله سبحانه ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم ٱلْعَلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُ (١٠) ، وقوله ( أُولئَكَ اللَّذِينَ طَبَسَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم عَلَى قُلُوبِهِم عَلَى قُلُوبِهِم ) (١١) إلى غير ذلك من الآيات ؛ فقال شيخنا : إن قوله ( وَمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمَ ) أراد به الحجج والقرآن ، دون العلم بصحة ما جهلوه ؛ لأنه تعالى أطلق العلم ،

<sup>(</sup>٩) القرآن ، سورة الجاثية ٥٤/١٧ . وفي الاصل القرآني : فما اختلفوا .

<sup>(</sup>١٠) القرآن ، سورة الانعام ٦/٥٦ . وقارن الاسراء ١٦/١٧ ، والكهف ١٨/٧٥ .

<sup>(</sup>١١) القرآن ، سورة النحل ١٠٩/١٦ ، وسورة محمد ١٦/٤٧ .

ولم يقيده ، وأراد بقوله ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم ۚ أَكِنَة ۗ أَن ْ يَفَقّهُوه ُ )

تشبيههم ، لإعراضهم عن النظر فيما أتاهم من الحجج ، بمن هذا حاله ؛

وكذلك ، فإنما ذكر الطبع ، لأنهم إذا أعرضوا وجهلوا وكفروا ، حصل في قلوبهم لكفرهم ما يسمى طبعاً وختماً ، فلا تناقض في الكلام ؛ وقد تسمى الحجة علماً ، إذا كانت طريقاً للمعرفة ؛ وربما سمي الكتاب علماً ، كما نقول : هذا علم « أبي حنيفة » ، وعلم « الشافعي » ، لما أمكن به التوصل إلى معرفة علمهما ؛ والحجج في ذلك أولى ؛ على أنه تعالى إذا لم يذكر العلم بماذا ، فمن أين أن المراد به العلم بصحة ما كلفوا ، دون أن يكون العلم المقتضى لكمال العقل ، [ ص ٣٩١] والمصحح للاستدلال أن يكون العلم المقتضى لكمال العقل ، [ ص ٣٩١] والمصحح للاستدلال أن يكون العلم المقتضى لكمال العقل ، [ ص ٣٩١] والمصحح للاستدلال أن نبين تعسف من أدعى في ذلك التناقض .

ومنها – ، قوله : إن قوله تعالى : ( وَمَن ْ يُضَلِّلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن ْ وَلِي َّمِن ْ بَعْده ) (١٢) ينقض قوله سبحانه ( فَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان أعْمَالَهُم ْ فَهُو وَلِيبُّهُم ْ النّيوم َ ) (١٣) ، وادعى أن إحدى الآيتين تقتضي أن لاولي للكفار ، والثانية ، تقتضي أن لهم ولياً ، وأولياؤهم الشيطان ؛ لأن المراد به الجنس ، لا العين ؛ فبين شيخنا رحمه الله « أبو علي » بعده في هذا الباب ؛ لأن قوله ( فَمَا للهُ مِن ْ وَلِي مِن ْ بَعْده ِ ) المسراد به في الآخرة عند إضلال الله لهم بالعقوبة ؛ وأراد تعالى بقوله ( فَهُو وَلِي شَيْن أنه لو كان المراد في وقت واحد لم يتناقض ، لأن المراد فما لهم من ولي ، ينفع وينصح ، وكون الشيطان ولياً لا يقتضي أن ينصر ، وينفع ، وفي ، ينفع وينصح ، وكون الشيطان ولياً لا يقتضي أن ينصر ، وينفع ،

<sup>(</sup>۱۲) القرآن ، سورة الشورى ۲٤/٤٢ .

<sup>(</sup>١٢) القرآن ، سورة النحل ٦٣/١٦ .

ويخلص من الإضلال ، فكيف تكون مناقضة ! .

ومنها - ، ما ادعى من أن قوله جل وعز ( إنَّ كَيَـد َ الشَّيطان كَان َ ضعيفاً ) (١٠) ينقض قوله سبحانه ( اسْتَحُودَ عَلَيهُم ُ الشَّيطان فأنساهم ُ ذكر الله ) (١٠) وقوله ( فَزَيَّن َ لَهُم ُ الشَّيطان ُ أَعْمالَهُم فَانساهم ُ خَر الله ) (١٦) ، وزعم أن من يستحوذ عليه ، وعلى قلبه ، فصد هم عن السَّبيل ) (١٦) ، وزعم أن من يستحوذ عليه ، وعلى قلبه ، ويصده لا يجوز أن يكون ضعيف الكيد ، وأن التناقض في ذلك ظاهر ، وقال شيخنا ، رحمه الله : إن المراد بأن كيد الشيطان ضعيف ، أنه لا يقدر على أن يضر بالكافر وإنما يوسوس ويدعو فقط ، فإن اتبعه لحقته المضرة ، وإلا فحاله على ما كان ، فهو بمنزلة فقير يوسوس إلى الغني ، في دفع ما لكن ، فهو بمنزلة فقير يوسوس إلى الغني ، في دفع ما لكن لضعف رأيه ، واتباعه .

وهذه طريقة الكفار مع الشيطان ، وإنما استحوذ عليهم لما اتبعوه على طريق المجاز ، وقال «فصدهم» لما اتبعوه ، على طريق المجاز ، كما يقال في الملك [ ص ٣٩٢ ] العظيم : قد استحوذ واستولى عليه خادمه، وقد صده عن العدل والإحسان، وذلك لا يمنع من أنه ضعيف في نفسه وفي كيده، فكذلك المقول فيما ذكرناه ؛ وإنما نبه الله تعالى بذلك على ضعف الكفار ، لما تمكن الشيطان منهم ، مع أن حاله ما وصفنا ، وتركهم الحزم ، وعدولهم عن الصواب ، وإلا فالشيطان لا يمكن منه إلا الوسوسة ، التي لولاها لكان الكافر سيكفر أيضاً ؛ لأنه لا يجوز أن يكفر عند دعائه ، على وجه ، نولاه كان لا يكفر ، فلا يكون لوسوسته تأثير .

<sup>(</sup>١٤) القرآن ، سورة النساء ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>١٥) القرآن ، سورة المجادلة ١٩/٥٨ .

 <sup>(</sup>١٦) القرآن ، سورة النمل ٢٤/٢٧ ، وسورة العنكبوت ٢٨/٢٩ . وفي الاصل القرآني :
 وزيتن !

وهذا الموضوع هو الذي خالفه شيخنا « أبو هاشم » فيه ، فجوز أن يجري دعاء الشيطان مجرى زيادة الشهوة ، في أنه لا يجب أن يمنع تعالى منه، إذا علم أن عنده يكفر ، ولولاه لآمن ، لأنه جار مجرى التمكن ، خارج عن طريقة المفسدة ، وقد بينا من قبل القول في ذلك .

ومنها ـــ ، ما ادعاه المتجبر ، من المناقضة بين قوله تعالى ( قُـل ْ لَـوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكُلْمَاتِ رَبِيَّ لِنَفَدَ الْبَحْرُ قَبِيلَ أَنْ تَنْفُدَ كَلَمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمُشْلُهُ مَدَداً ) (١٧) وبين قوله: ( وَيَسْأَلُونَكَ عَـنَ الرُّوحِ ۚ ، قل الروَّحُ مِنَ ۚ أَمُّرِرَنيِّ ﴾ (١٨) وزعم أنه إذا لم يعلم الجواب عن هذا القدر لم يصح ما تقدم ذكره؛ فبين، رحمه الله، جهله؛ لأنه تعالى بين: أن ما يقدر عليه ، من الكلمات والأدلة لا نهاية له ؛ ولم يرد بذلك ما وجد من الكلمات والحجج ؛ وقولــه تعالى ( قَبُلُ أَنْ تَنَنْفَدَ كَلَـمـــاتُ رَنيٌّ ) يدل على ذلك ؛ لأن الكلمات الموجودة لا نفاد لها ، فالمراد به فيما تتناوله القدرة، فكيف ينقض ذلك أن لا يبين له أحوال الروح مما سألوا عنه! لأنه علم : أن الصلاح [ ص ٣٩٣] أن لا يبينه، لأنه لا يجب في بيان كل شيء أن يكون صلاحاً، ولا يجب في كل ما يقدر تعالى على بيانه أن يبينه. وهذا خزى ممن أورده ؛ وربما كان ظهور مثل ذلك على ألسنة أعداء الدين لطفاً في فضيحتهم وخزيهم ؛ ولم يذكر اختلاف الناس في تأويل الروح : هل هو الروح في الحقيقة ؟ أو جبريل ؟ أو غير ذلك ؟ وقد بيناه من قبل ، وكان الغرض إبطال ما أدعاه .

ومنها ــ ما ادعاه من تناقض قوله سبحانه ( وَلَقَدَ ْ حَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، في سِتَّة ِ أَيَّام ٍ ) (١٩) وقوله ( قُلُ ۚ أَئِنَّكُمُ

<sup>(</sup>١٧) القرآن ، سورة الكهف ١٠٩/١٨ .

<sup>(</sup>۱۸) القرآن ، سورة الاسراء ۱۷/۸۰ .

<sup>(</sup>١٩) القرآن ، سورة ق ٥٠/٣٨

لتَكَفْرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأرْضَ في يَوْمَيْن ، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ، ذَلَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَجَعَلَ فيها رَوَاسِي من ْ فَوْقِها وَبَارِكَ فِيهِا ، وَقَلَدَّرَ فِيهِا أَقْوَاتِهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّام ، سَواءً لِلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهميَ دُخَانٌ ، فَقَال لَهَا وَللأَرْضِ أَتُتبياً طَوْعاً أوْ كَرْهاً قالتا أتيننا طائعين ، فقضاهن سبع سموات في يَـوْمـَين ﴾ (٢٠) ، وذلك يبلغ ثمانية أيام ؛ فبين شيخنا ؛ رحمه الله قلة معرفته ؛ لأنه تعالى أراد بقوله ( قُلُ ۚ أَئنَّكُم ْ لَتَكَافُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْض فِي يَوْمَيْنِ ) (٢١) إلى قوله ( وَقَدَرَ فِيهِمَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةَ أَيَّام ) (٢٢) مع اليومين المتقدمين ، ولم يرد بذكره الأربعة ما تقدم ذكره .. قال « أبو على » ، وهذا كما يقول الفصيح : صرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام ، وصرت إنى الكوفة في ثلاثة عشر يوماً ، ولا يريد سوى العشرة ، بل يريد مع العشرة ، ثم قال تعالى ﴿ فَـَقَـضَاهُنَّ سَبَعَ سَـمَوات في يَـوْمـَينَ ﴾ (٢٣) وأراد سوى الأربعة ؛ هذا إذا حصل لم يكن مخالفاً لقوله ( خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُمَا فِي سِيِّةَ أَيَّامٍ ) (٢٤) ، لأنه قد دخل في ذلك خلق الأرض والسموات ، وخلق أقواتهما ، بما خلقه من الجبال والمياه ، وغير ذلك مما يخرج منه أقوات العباد .

[ ص ۳۹۴]

ومنها — ما ادعاه من تناقض ببن قوله سبحانه ( هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمَيعاً ثُمُ اسْتَوَى إلىالسَّمَاء فَسَوَّاهاُنَّ سَبْع سَمَوَات، فِي يَوْمَينْنِ ) (٢٠٠ وبين قوله ( أَأَنْتُمْ ۚ أَشَدَ خَلَقاً أَمْ ِ السَّمَاء بَنَاهَا ً،

<sup>(</sup>۲.) القرآن ، سورة فصلت ۱۱/۹-۱۱.

<sup>(</sup>۲۱) أيضا ، ۹/٤١ .

<sup>(</sup>۲۲) أيضاً ، ١٠/٤١ .

<sup>(</sup>۲۳) أيضًا ، ۱۲/٤١ .

<sup>(</sup>٢٤) القرآن ، الفرقان ه٢/٩٥ ، والسجدة ٣٢] .

<sup>(</sup>٢٥) القرآن ، البقرة ٢٩/٢ . و « في يومين » لا أصل لها في النص القرآني .

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا ، وأَغْطَشَ لَيْلُهَا . وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ) (٢٦) ، وزعم أن الآية الأولى تقتضي أنه خلق الأرض قبل السموات ، والثانية توجب أنه خلق السموات قبل الأرض ، فبين شيخنا جهله وتجبره ؛ بل قال : إنما أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها ، وقد كان خلقها من قبل ؛ وإنما أراد بدحوها أنه بسطها ، فقد كان تعالى خلقها ، لا مبسوطة ، قبل خلق السماء ، ثم بسطها ، بعد خلق السماء ، وأزالها إلى الموضع الذي هي فيه .

وإنما أردنا بذكر هذا القدر التنبيه على جهله ، وإلا فالقدر الذي قدمناه من الأصول كاف ، في بطلان ما يدعون من المناقضة ؛ لأنا قد بينا الأصل فيه ، وإنما يؤتى القوم من قلة التأمل والمعرفة . بما يجوز على الله تعالى ، ولا يجوز ، أو بطريقة اللغة ، ولو تقصينا جميع ذلك كثر ، وطال الكتاب .

فأما من يدعي في القرآن : أنه متناقض في دلالته ؛ لأنه يدل ظاهره على الأمور مختلفة في الديانات ، فالذي قدمناه في باب « المحكم والمتشابه » ، وذكرناه آخراً ، في زوال التناقض يبطل ذلك ؛ لأنهم إنما أتوا في ذلك من جهة الجهل بما يجوز على الله تعالى ، ولا يجوز وبطريقة اللغة ؛ فأما مع المعرفة بذلك وتأمل الآيات فلا بد من أن ينكشف أنه لا اختلاف في دلالته ؛ وهذا كما نقول من أن قوله تعالى ( لَيَسْ كَمَثْلُه شَيْءٌ ) (٢٧) موافق لقوله ( وَجَاء رَبّك ) (٢٨) متى حمل ذلك على أن تأويله وجباء متحملو أمر ربك ، على ما تقدم ذكره ؛ ونحو قوله تعانى ( وَمَا خَلَقْتُ النّجينَ وَالإنْسَ إلا ليَعْبُدُونِ ) (٢٩) إنه موافق لقوله ( وَلَقَد فُرَا أَنَا الْجَينَ وَالإنْسَ إلا ليَعْبُدُونِ ) (٢٩) إنه موافق لقوله ( وَلَقَد فُرَا أَنَا الْجَينَ وَالإنْسَ إلا ليَعْبُدُونِ ) (٢٩) إنه موافق لقوله ( وَلَقَد فُرَا أَنَا الْجَينَ وَالإنْسَ إلا ليَعْبُدُونِ ) (٢٩)

<sup>(</sup>٢٦) القرآن ، النازعات ٧٩/٧٩ . ٢٠

<sup>(</sup>۲۷) القرآن ، الشوری ۱۱/٤٢

<sup>(</sup>۲۸) **القرآن ، الفجر ۲۲/۸۹ .** 

<sup>(</sup>۲۹) القرآن ، الذاريات ۱ه/۱۰ .

لِجَهَنَّمَ كَثْيِراً مِنَ الجِينِ وَالإنْسِ ) (٣٠) إذا حمل على أن المراد به العاقبة ؛ وقد بينا في مقدمات كتاب « المتشابه » أن المتعلق بمثل ذلك لا يخلو من أن يزعم أن القرآن دلالة على التوحيد والعدل ؛ أو يقول : لا نعلم صحة دلالته إلا بعد العلم بالتوحيد والعدل ؛ وبينا فساد القول بالأول ، بأن قلنًا : إن من لا يعرف المتكلم ، ولا يعلم أنه ممن لا يتكلم إلا بحق ، لا يصح أن يستدل بكلامه ، لأنه لا يمكن أن يعلم صحة كلامه إلا بما قدمناه ، لأنه لا يصح أن يعلمه : أن كلامه حق ، لأنه إذا جوز في كلامه أن يكون باطلاً يجوز في هذا القول أيضاً أن يكون باطلاً ، وإذا وجب تقدم ما ذكرناه من المعرفة ، ليصح أن يعرف أن كلامه تعالى حق ودلالة ، فلا بدّ من أن يعرض ما في كتاب الله من الآيات الواردة في العدل والتوحيد ، على ما تقدم له من العلم ، فما وافقه حمله على ظاهره ، وما خالف الظاهر حمله على المجاز ، وإلا كان الفرع ناقضاً للأصل ؛ ولا يمكن في كون كلامه تعالى دلالة سوى هذه الطريقة ؛ فإذا ثبت ما قدمناه لم يمكنهم ادعاء الاختلاف والمناقضة فيه ؛ لأن محكمه ومتشابهه سواء ، في أنهما لا يدلاّن ، وفي أن الواجب على المكلف عرضها على دليل العقول ؛ وإذا وجب ذلك فيهما حملنا ما يمكن إيفاء الحقيقة حقها حقيقته ، وما لا يمكن أن نوفيه حقه حملناه على مجازه المعروف ، فكيف يدعى في مثل ذلك التناقض! .. وبينا أن آيات الكتاب التي هي دالة في الحقيقة على الحلال والحرام لا يمكن ادعاء التناقض فيها ؟ لأنها إذا اختلفت فلا بد من أن تقدر التقدير الذي قد مناه ، فيخص بعضها بعضاً ، وتجعل وهي مفترقة كأنها متصلة ، وكأن بعضها مقيد ببعض ، على ما يجب في طريقة اللغة ، فكل ذلك يبطل تعلقهم بهذه الطريقة .

<sup>(</sup>٣.) القرآن ، الاعراف ١٧٩/٧ .

[ ص ۳۹٦]

فأما الكلام على من قال في دفع هذا الكلام: إني لا أثبت ما في كتاب الله مختلفاً في الظاهر ، وأقول: إنه متفق ، وأن من اعتقد هذه المذاهب المختلفة فقد أصاب ، لأنه تعالى لو أراد منهم المذهب الواحد لم يجر خطابه ، على هذا الحد ، فمما يبين فساده من بعد عند إكفار المتأولين ، وعند بيان الفصل بين ما يجوز الاجتهاد فيه ، ويكون كل مجتهد فيه مصيباً ، وبين خلافه ، وسنبين عند ذلك بطلان قول « عبد الله بن الحسن » ومن تبعه .

(7)

[ 11 ]

... ... ... ... ... ...

وقد حكى عن « أبي عيسى الوراق » و « ابن الراوندي » في ذلك وفي غيره ، من المعجزات التي نذكرها شبهة ؛ وذلك أنهم قالوا : إذا كان الواحد منا لم ينته به الحال إلى أن يتصفح العقول ، والعادات ، وأحوال الناس ، في الأزمنة المختلفة ، والأماكن المتباعدة ، ويعرف أنواع الحيل ، ويفصل بينها وبين ما لا حيلة فيه ، أو يعرف طبائع الأجسام ، وما تختص به من القوى واللطائف ، حتى يعلم ما الذي يمكن مما لا يمكن ، وما الذي يبلغه الناس بالحيل ، وما الذي يستحيل من ذلك فيهم ، وما الذي يتأتى بطبائع الأجسام ، وما الذي يتعذر ، فماذا يدفع في المعجزات ، التي وجه بطبائع الأجسام ، وما الذي يتعذر ، فماذا يدفع في المعجزات ، التي وجه كونها معجزة ، الجمع ، والتفريق ، والتحريك ، والتسكين ، والجذب ، والدفع ، وسائر ما يصح من العباد فعل مثله ، وأنهم وصلوا إليه بضرب من الحيل ، لا يجب أن يظهر لنا ونعرفه كما لا يجب في حجر المغناطيس وغيره ، مما يختص يجذب بعض الأجسام أن يعرفه ، كل عاقل ؛ ولا يجب وغيره ، مما يختص يجذب بعض الأجسام أن يعرفه ، كل عاقل ؛ ولا يجب

في العالم من الطلسمات وغيرها ، فيجب أن لا يستنكر العاقل مثله ؛ وإذا لم يستنكر كان ظهور مثل ذلك من الشبه ، ولم يصح أن يكون دالاً على النبوة ، وسلك هذه الطريقة من الشبهة .

واعلم .. أن الذي قدمناه من قبل ، من أن هذا السائل لا يخلو من أن يقول : إن جميع هذا الحنس قد يجوز التوصل إليه بالحيل ، فيلزمه أن يجوّز أن يحتال المحتال في قلب المدن، وطمر البحار، والطيران في الهواء، ونقل الجبال ، وقلب [ ص ١١٤ ] أحوال البلاد عما جرت به عادتها في الحر والبرد، وهذا مما لا يلتزمه أحد ؛ أو يقول : إن فيها ما لا يوصل إليه يحيل ، فلا بد من فرق بينه وبين ما يجوز ذلك فيه ؛ ولا فرق إلا ما ذكره شيوخنا ، من أن ما طريقه الحيل ، عند التفتيش والبحث ، قد يوقف عليه ، وعلى سببه ، فيفارق حاله حال المعجز ، الذي يقع فيه اختصاص ، ومع المعاداة الشديدة وقوة الدواعي لا تقع فيه المشاركة ، ولا تمكن ؛ ومتى قالوا : إن المشاركة في ذلك لا تقع مع البحث الشديد ، فيجب فيه منه أن يكون قد خص بتلك الآلة ، واللطيفة ، فتعود الحال فيه إلى أنه معجز من هذا الوجه ، ومن الوجوه التي قدمنا ذكرها ؛ على أنه بجب على هذه الطريقة ما لا قبل لهم به ، من أن يجوزوا في العالم طبيعة ، أو حيلة ، أو لطيفة يمكن معها جذب الشمس والقمر ، والنجوم ، والكواكب ، ويختص قوم بتلك الآلة ، كما يختص بحجر المغناطيس وبالآلة التي يصح بها جذب الشجرة ، ويجوزوا في العالم لطبقة ، يظفر بها كثير من الناس ، يسكنون بها الحجر العظيم في الجو ، ولا نأمن أن السموات واقفة بضرب من الحيل ، وأن لا يمتنع من بعض الناس أن يظفر بحيلة تزيلها عن مكانها ؛ بل يجب أن لا نأمن أن تكون هناك لطيفة وطبيعة تقتضي تثبيت الحياة ، ودفع الموت ؛ فيكون في الناس من يدفع الموت عن نفسه ، أو الأمراض عن جسمه ، وأن تكون لطيفة ، منى لطخ بها البرص زال ؛ والأعمى عاد بصيراً ؛

 الزمانة فيعود صحيحاً ؛ ولا نأمن أن يكون هناك لطيفة متى اكتحل بها البصير رأى ما بالصين ، كرؤيته لما قرب منه ؛ وأن يكون في الأجسام اللطيفة أشياء متى طرحت على البحار صلبت وجمدت؛ و ( متى طرحت ) على النحاس عاد ذهباً؛ [ ص ١٣ ] و يختص بذلك قوم؛ ولا نأمن أن تكون في العالم لطيفة منى خرجت على لسان الصي تكلم وهو في المهد ؛ ومتى سقى الصي صار عاقلاً ؛ ومتى طرح عليه صار متكلماً بأفصح اللغات ؛ بأن صار شاعراً خطيباً ؛ ولا يمكنه في هذا الباب أن يفصل بين ما يقدر في الجنس عليه وبين ما لا يقدر ؛ لأن ما لا يقدر عليه قد تجري العادة بحدوثه عند بعض الأمور ؛ كما أن ما يقدر عليه يتعذر عند بعض الآلات ؛ ويفعله الله تعالى عندها ؛ فالحال واحدة فيما ألزمناه ؛ فيجب أن لا نأمن أن تكون هناك لطيفة عندها يحيى الميت ؛ ويعود متصرفاً ،كما كان ؛ وأن كثيراً من الناس قد ظفروا بها ، فيتمكنون من رد موتاهم من القبور ، ومن إنزال الموت بأعدائهم ؛ مع سلامة الحال ، ولا فرق بين من أرتكب ذلك ، ومن جوز اختراع الجسم ، وسائر ما لا يختص به إلا القديم تعالى ! ومن هذه الحال يخرج عن أن يكلم في النبوات ، إلى أن يجيب تثبيت العدل والتوحيد عليه ؛ ومتى امتنع من تجويز ما ألزمناه أو بعضه فإنما يمكنه ذلك بالطريقة التي قدَّمناها من قبل؛وتلك الطريقة توجب زوال هذا الطعن ، وصحة الاستدلال بمجيء الشجرة وغيرها ، على نبوته ، عليه السلام .

. . .

ومن ذلك ما ظهر وتواتر أنه، صلى الله عليه ، سقى الكثير من الماء القليل ؛ وكان ذلك في بعض الغزوات ، في الجمع العظيم . عند إعواز الماء وتعذره ؛ فوضع ، صلى الله عليه ، يده في الميضأة ، ولم يزل الماء يفور من بين أصابعه ، حتى شربوا وتزودوا ؛ ومثل ذلك لا يجوز الوصول إليه بالحيل ، لأنه

لا يخلو من وجهين : إما أن يكون اختراع الأجسام ، أو اختراع الرطوبات ، وسائر ما يكون به الماء ماء [ ص ١١٤ ] فيها؛ وذلك مما لا يختص به إلا القديم تعالى، ولم تجر العادة بمثله؛ أو يكون بنقل أجزاء الماء، وجمع متفرقها، وهذا أيضاً مما لم تجر العادة بمثله ، فعلى جميع الوجوه لا بدٌّ من كونه معجزاً ، ولا يمكن أن يدعى في ذلك التخيل ، واشتباه الحال عليهم ، مع أنهم شربوا منه ، وتزوَّدوا ، ولا يمكن أن يدعى أن الماء إنما فار من بعض العيون ، مع ما ثبت من أنه فار ، من بين أصابعه ، وقد وضع يده في الميضأة ، ولم يبق بعد ذلك إلا ادعاء حيلة مجهولة ، أو لطيفة غير معقولة ، يدعى لأجلها أنه تمكن من جمع أجزاء الماء في الميضأة ، إلى غير ذلك ؛ والذي قد مناه يفسد ذلك ؛ وطريق هذه المعجزة التواتر ؛ لأنها وقعت عند الجمع العظيم ، وحصل النقل على هذا الحد ؛ وقد قال شيخنا « أبو هاشم » في بعض المواضع : إن في معجزاته ، صلى الله عليه ، سوى القرآن ما يعلم باضطرار ؛ وأشار إلى هذه المعجزة ، وما جرى مجراها ، مما حدث في المجامع العظيمة ؛ وحصل النقل فيه متظاهراً ؛ وقد أشار إلى مثله شيخنا « أبو علي » ، وربما مرّ في كلاميهما أن الذي يمكن أن يعتمد عليه مع المخالفين هو القرآن . ذكره « أبو هاشم » في مواضع فأما شيخنا « أبو علي » فقد ذكر ذلك في « نقض الإمامة » ، على « ابن الراوندي » ، وإن كان الأكثر فيما قد مناه من قبل .

### ( 4/74 ) 0

عبد الجبار ،

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل ، الجزء ٢٠ ( في الإمامة ) ، تحقيق الدكتورين عبد الحليم محمود وسليمان دنيا ، باشراف الدكتور طه حسين ، القاهرة (١٩٦٥/١٣٨٥ ؟ ) .

( القسم الأول ) ( ۱ )

[ ص ٣٧ ]

ولهذه الجملة قال شيخنا أبو على رحمه الله : إن أكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطعن في الدين والإسلام ، فتسلق بذلك إلى القدح فيهما ؟ لأنه لو قدح فيهما بإظهار كفره ، فإذن يقل القبول منه ، فجعل هذه الطريقة سلماً إلى مراده ، نحو هشام بن الحكم وطبقته ، ونحو أبي عيسى الوراق ، وأبي حفص الحداد . وابن الراوندي وسائر من نحا هذا النحو ؟ لأن المتعالم

من حالهم ما ذكرناه ، حتى شهر ذلك وتصبح من طريقتهم [ ص ٣٨ ] بأفعالهم وأقوالهم ، وعلى هذا الوجه أظهروا ما يكون نقضاً للدين والإسلام ؛ لأن مرادهم إبطال الكتاب والسنة ، وأجازوا في الكتاب – أو كثير منهم – الزيادة والنقصان . وبعضهم أخرجه من أن يكون معجزاً ، وأبطلوا طريقة التواتر الذي لولاه ، لما ثبت الكتاب والسنة ، وقدحوا في الإجماع .

وبيَّن شيخنا أبو علي ، رحمه الله ، أنهم تجاوزوا ذلك إلى إبطال التوحيد والعدل ، وأن هشام بن الحكم قال بالتجسيم ، وبحدوث العلم ، وبجواز البداء ، إلى غير ذلك مما لا يصح معه التوحيد ، وقال بالجبر ، وما يتصل بتكليف ما لا يطاق ، ولا يصح معه التمسك بالعدل .

وأما حال ابن الراوندي في نصرة الإلحاد ، وأنه كان يقصد بسائر ما يؤلفه إلى التشكيك ، فظاهر . وربما كان يؤلف لضرب من الشهوة والمنفعة .

وأما أبو عيسى فتمسكه بمذاهب الثنوية ظاهر ، وأنه كان عند الحلوة ربما قال : بنليت بنصرة أبغض الناس إلي وأعظمهم إقداماً على القتل ، لكن التستر بذلك والتحرز به من القتل لا بد من أن يكون ، إلى غير ذلك مما يحكى عنه في هذا الباب .

وإنما يخرج عن هذه الطريقة من يكون مقلداً ممن يسلك في الإمامة المسلك الذي ذكرناه . فأما من لا يتحقق بما قدمناه من الطرائق في الإمامة طريقة متوسطة بين العقل والشرع . فمن كان يتمسك بالتوحيد والعدل فهو بريء مما نسبناه إلى من تقدم ذكره ، كأبي الأحوص والنوبختية وغيرهم فإنهم لا يسلكون ما قدمناه ، وإنما يتبعون في الأكثر طريقة السمع ، وإن كانوا ربما التجؤوا إلى طريقة العقل .

[ 111 ]

ومتى قالوا في هذه الطائفة : إنها طائفة قليلة فلا يجوز ذلك فيها ؛ قيل لهم في طائفتهم مثله ؛ لأن شيوخهم ادعوا بل بينوا أن من ادعى النص على هذا الوجه عددهم عدد قليل ، وإنما تجاسر على ذلك ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق ، وقبلهم هشام ابن الحكم ، على اختلاف الرواية عنه فيه ممن يدعي النص من طائفتهم على هذا الوجه ، دون من يدعي النص من البكرية وغيرهم ، ولا يمكنهم الفصل بين طريقتهم وطريقة البكرية ؛ لأن سلفهم خلق كثير وطائفة عظيمة ، وليس كذلك حال البكرية ؛ لأن المعارضة في ذلك إنما تقع على أصل النقل ، وذلك إنما يعتبر من تقدم دون من تأخر منهم ، فليس بينهما فرق في ذلك .

( 4 )

[ ص ١٢٥]

وقد روى عن السيد <sup>(١)</sup> أنه قال : ما لأمير المؤمنين فضيلة إلا وفيها قصيدة وشعر ، وليس في أشعاره أنه أدعى النص مثل هذا ، وإنما ذكر فيها الأخبار المروية .

ويقال : إن أول من جسر على هذه الدعوى ابن الراوندي ومن جرى مجراه .

<sup>(</sup>۱) لم يحتمل المحققان أحدا لهذا الاطلاق ، وقالا (( من يكون السيد هذا ؟ )) لكني أقرأ النص على انه اشارة الى السيد الحميري ، راجع أطروحتي الله a-Riwandî, Text & Commentaires, pp. 158, 224, 299, 341.

قال : وكيف وقع نقل فضائله ومقاماته المحمودة في الحروب وغير ذلك ولم يتكاتموه ، وتكاتموا إمامته ، مع أن حالها أظهر وأشهر ؟ وكيف يصح ذلك وقد رووا أشياء كثيرة لا يصححها أهل النقل حمله باب خيبر وكان لا ينقله إلا أربعون رجلاً — فرمى به أربعين ذراعاً ، إلى غير ذلك . فبأن يروى حديث النص أولى .

وهذه الجملة من كلامه يمكن أن نتعلق بها في إبطال الضرورات وكثير منها في إبطال النص على غير هذا الوجه ، ونحن نبين بعد ذلك الكل في مواضعه .

(1)

[ ص ۲۳۸ ]

قيل له: لو كانت العلة ما ذكرت لوجب ما قالته الراوندية (٢) من إمامة العباس بن عبد المطلب وتقديمه على أمير المؤمنين . وليست العلة في ذلك القرابة ؛ لأن القرابة يستحق لأجلها أحكاماً مخصوصة ، ولا مدخل للإمامة فيها . كما لا مدخل للإمارة في ذلك ، وقد كان عليه السلام يولى من يبعد منه ويقرب .

# ( القسم الثاني )

[ ص ۱۷۷ ]

فرقة تدعى الهريرية ، أصحاب أبي هريرة الراوندي ، رجعت عن

 <sup>(</sup>٢) قال المحققان : « في الاصل (الراوندية) ولعلها نسبة الى ابن الراوندي »! وواضح ان «الراوندية» كغرقة هم اتباع أبي هريرة عبدالله الراوندي ، وليس ابن الريوندي ، راجع كتابنا تأريخ ابن الريوندي الملحد ، الصفحات ١٣٨ ، ٢٤٧ . قارن النص التالي .

هذه المقالة وزعمت أن الإمام بعد الرسول العباس ثم بنوه على الترتيب وهم الروندية (٣) .

<sup>(</sup>٣) ذكر المحققان في الهامش: (( كذا في الاصل ، ولعله: الراوندية )) ! والظاهر أنهما نسيا تصحيحها للفظة في القسم الاول من هذا الكتاب (ص ٧)) تعليق ٢) ، وقد نسبا هناك خطأا هذه الفرقة الى ابن الريوندي ، متفافلين عن الصلة بين هذا النص والنص السابق.

### ( 8/79 ) 0

البغدادي ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، ( ت ١١٣٤/٤٣٩) :

ــ اصول الدين ،

اسطنبول ۱۹۲۸/۱۳٤۷ .

[ ص ٦٠]

المسئلة الثانية عشرة من الأصل الثاني في بيان وقــــوف المسئلة الثانية عشرة من الارض ونهايتها

اختلفوا في هذه المسئلة [ على مذاهب خ ] : فقال المسلمون وأهل الكتاب بوقوف الارض وسكونها وان حركتها انما تكون في العادة بزلزلة تصيبها . وبه قال جماعة من الفلاسفة منهم افلاطون وارسطا طاليس وبطليموس واقليدس . وزعم بعض السمنية ان الارض تهوى [ ص ٦١ ] ابداً بما عليها . وزعم قنادوس (وحكى عن ميلاوش) (١) ان الأرض تتحرك حركة دورية لكنها لا تزول عن مركزها . وحكى ارسطا طاليس في كتاب السماء والعالم

<sup>(</sup>۱) ذكر الناشر: « وفي تاريخ الحكماء للقفطي: ميلاؤس ».

عن قوم من الفلاسفة ان الفلك ساكن وان الارض هي التي تدور بما عليها من المشرق الى المغرب في كل يوم وليلة دورة واحدة وهذا عكس قول المنجمين ان الفلك يدور حول الارض في كل يوم وليلة دورة واحدة واختلف القائلون بوقوفها في علة وقوفها : فقال اصحابنا ان الله تعالى وقفها لا على جسم وليس الهواء المحيط بها حاملاً لها واجازوا وقوف كل جسم لا في مكان . [وزعمت الدهرية الذين زعموا انه لا نهاية للارض الا من جهة الصفحة العليا منها ان خ] وزعمت القدرية النافية انهاية العالم من تحت ومن الاطراف ان علة وقوف الارض انه ليس تحتها خلاء ولا عن جانب منها خلاء . وزعم ارسطا طاليس ان علة وقوفها انها تطلب مركزها الذي في وسطها . وزعم قوم من الفلاسفة ان علة وقوفها اسرعة دوران الفلك عولها [من وقوف (۱) في الفلك خ] قالوا ولو وقف الفلك لسقط الارض من وسط الفلك الى الجانب الاسفل منه . وقال آخرون علة وقوفها دفع جذب الفلك لها من كل جانب الى نفسه . وقال آخرون علة وقوفها دفع الفلك لها عن نفسه من كل جانب .

# [ ص ٦٢]

وزعم ابن الراوندي ان علة وقوفها ان تحت الأرض جسماً صعاداً كالريح الصعادة وهي منحدرة فاعتدل الهاوي والصاعد في الجرم والقوة فلذلك وقفت فتوافقا . وزعم آخرون ان الارض مركبة من جسمين احدهما منحدر والآخر مصعد فاعتدلا فيها فلذلك وقفت . ودليل بطلان قول من زعم ان الارض تهوي ابداً وصول ما نُلقيه من اليد الى الارض والحفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في الانحدار ما لم يكن للاثقل منها وقوف . ولو كانت للارض حركة دورية لاحسسنا بذلك كما نُحِس مجركتها عند الزلزلة ثم انا لو جعلنا قطعة من الارض على طبق لم تَدُر عليه ولو رمينا بها في

<sup>(</sup>٢) ذكر الناشر: (( لعله: عدم وقوف )) ، وهو احتمال شاذ ، براينا .

الهواء لنزلت على الاستواء ولم تدر على نفسها فاذا كانت كل قطعة منها عنها من غير جهة الصفحة العليا منها باطل لان تناهيها من جهة دليل على تناهيها من ساثر الجهات [ومن سار [كان خ] في قبلة الشرق كان ما خَلَّفَ ورائه من جهة المغرب في كل يوم أكثر مما خلفه قبل ذلك وما زاد على غيره فالمزيد عليه (٣) متناه في نفسه خ] ولو كانت علة وقوفها طلبها للمركز الذي في وسطها لوجب ان لو حفرنا بئر على سَمَّت ذلك المركز نافذة الى الصفحة السفلي منها ان يقف الماء عند ذلك المركز لا على قرار منها وهذا محال عندهم. ومن زعم [ ص ٦٣ ] ان علة وقوفها سرعة دوران الفلك حولها [ فمن سلم لهم دوران الفلك حول الأرض او ما علموا من قولنا فوق الارض كالطبق وانه ليس تحت الارض سماء وان الفلك ساكن وان الكواكب متحركة فيه ولو سلمنا خ] سلم له دوران الفلك حول الارض والسمواتُ عند طباق <sup>(1)</sup> فوق الارض ساكنة ّ وانما يتحرك الكواكب فيها ولو سلمنا لهم دوران الفلك حول الارض والهواء لم يجب بذلك وقوف الارض لان هذه العلة لو صحت لما صح دوران الطيور في الهواء فوق الارض لان الفلك يدور حولها كما يدور حول الارض . ولو كان علة وقوفها جذب الفلك لها الى نفسه من كل جانب لوجب اذا رمينا بقطعة من الارض في الهواء ان يذهب الى الفلك ولا يرجع الى الارض . ولو كان علة وقوفها ريح صعادة تحتها كما قال ابن الراوندي لوجب ان لا ينحدر الى الارض ما يرمى به في الهواء عند هبوب (٥) الربح [ الرياح خ] . ولو كانت الارض مركبة من جزئين احدهما منحدر والآخر مصعد لوجب اذا رمينا منها

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : « لعله الصحيح : والمزيد عليه » ، وله وجه !

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: « لعل الصحيح: عندنا طباق » ، وهو تصحيح جميل.

<sup>(</sup>۵) في المطبوع : « لعله : كما عند هبوب » (؟) .

في الهواء ان يقف في الهواء لانها مركبة من منحدر وصعاد [ فلما لم يكن كذلك بطلت هذه العلة وسائر العلل التي حكيناها عن مجالفينا وصح بما قلنا ان الارض واقفة بقدرة الله تعالى وأنها متناهية من كل جهة كما بيناه خي واذا بطلت قول (٢) مخالفينا في هذه المسئلة صح قولنا فيه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل الطبوع ، وصوابها ( بطل قول ) أو ( بطلت أقوال ) ؛ والاخرة ، على الظن ، هي الصواب .

### (0/4+)0

ابن الفرّاء ، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي البغدادي ( ت١٠٦٦/٤٥٨) :

- كتاب المعتمد في أصول الدين ، تحقيق وتقديم الدكتور وديع زيدان حدّاد ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٤ (\*) .

### [ فصل ۱۷٦ ]

### [ ص ۸۸ ]

ومحل الروح كلّ جزء من اجزاء الانسان التي فيه حياة وليس يختصّ بجزء دون جزء ، خلافاً لبعض الفلاسفة في قولهم محلّ الروح الدماغ ؛ وخلافاً للنظّام وابن الراوندي في قولهما : الروح هيكل .

والدلالة عليه أنّه قد ثبت أنّ جملة الانسان حيـة وكل جزء منها حيّ ليس بميت ، ولا يجوز ان توجد الحياة إلا بجزء واحد ، لأننا لو قدرنا

<sup>( ﴿</sup> انظر:

Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Al-Farra', Kitab Al-Mu'tamad Fi Usul Al-Din, Arabic Text, edited with introduction by Wadi Z. Haddad, Beyrouth 1974.

وجودها في محلين لأدى الى انقسام الذات الواحدة ، وذلك باطل . ولا يصبح أن يوجب الحياة الحكم إلا [ص ٩٩] للذات التي هي موجودة بها ؛ لا للجملة لان من شرط العلة التي توجب الحكم أن يكون لها اختصاص بذات من له الحكم واختصاصها وجودها بذاته . والدليل على ذلك ان الحركة والسكون لما كانا موجبين لكون المتحرك متحركاً والساكن ساكنا استحال ان توجد الحركة والسكون بذات ويوجبان الحكم بغير تلك الذات كذلك الحياة فثبت ان كل جزء من اجزاء الانسان اذا كان حياً وجب ان يكون فيه حياة .

### (7/41)0

أبو رشيد ، سعيد بن محمد النيسابوري ، (ت ١٠٦٨/٤٦٢) : - كتاب المسائل في الحلاف بين البصريين والبغداديين ، نشرة الاستاذ A. Biram ، ليدن ١٩٠٢ (\*) .

[ ص ٦٩ ]

أعلم أن شيخنا أبا الحسين الحياط كان يقول في الجوهر انه ينتفى بأن يُعدُ مه الله وجوّز ان يتعلق كون القادر قادراً بالإعدام . وقال شيخنا أبو القسم (۱) أن الجوهر إنما يفنى بأن لا بخلق الله تعالى له البقاء . وعند شيوخنا أن الجوهر يفنى بفناء وأن ذلك الفناء يضاد الجوهر ويوجد لا في محل . وقال شيخنا أبو على (۲) أوّلاً أن فناء بعض الجواهر لا يكون فناء

(\*) انظر:

Die atomistische Substanzenlehre aus dem Buch der Streitfragen zwischen Basrensern und Bagdadensern, ediert von Arthur Biram, (E.J. Brill), Leiden 1902.

<sup>(</sup>١) أبو القاسم البلخي الكعبي .

<sup>(</sup>٢) أبو علي الجبائي .

سائيرها . وقال أخيراً فيما أملاه من نقض التاج <sup>(٣)</sup> أنّ فناء بعض الجواهر فناء لسائرها <sup>(٤)</sup> وسائر أصحابه .

(r) كتاب التاج لابن الريوندي .

<sup>(</sup>٤) كتب الاستاذ Biram في هامش التحقيق : an aus Glosse. وقال اخيرا

<sup>(</sup>٥) أبو هاشم الجبائي .

# ( Y/YY ) o

أبو رشيد النيسابوري ،

ديوان الأصول ( في التوحيد ) ،
 تحقيق الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ،
 ط . دار الكتب ، القاهرة ١٩٦٩ .

### [ ص ۲۷۳ ]

ثم قال رحمه الله: أوليس ان الجسم قد يصح أن يكون مقارناً لما لا يبقى من الأعراض في كل وقت ، ثم لا يجب أن يكون الجسم غير باق ، فكذلك لم لا يجوز أن يقال : إن الجسم لم يخل من الحوادث فيما مضى ، ثم لا يجب أن يكون محدثاً مثلها ... الى آخر الباب ؟

إعلم أن هذه المعارضة اوردها ابن الروندي،وهي ساقطة في الأصل(\*).

والأصل في الجواب عنها ان نقول: إن كل صفتين إذا كانتا متنافيتين أو جاريتين مجرى التنافي ، فانه لا يجوز أن تحصل الذات عليهما . وكل صفتين اذا لم تكونا متنافيتين ولا جاريتين مجرى المتنافي فإنه يصح حصول الذات عليهما معاً ، إذا صح أن تحصل على كل واحدة منهما على الانفراد .

<sup>(\*)</sup> كذا في الطبوع (!) ؛ فلاحظ .

### ( \( \/ \/ \) 0

الحاكم الجشمي ، أبو السعد ، المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي ( قتل سنة ١١٠١/٤٩٤ ) :

ــ الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من «كتاب شرح العيون » ، نشرة فؤاد سيد ، تونس ١٩٧٤ .

### [ ص ٣٩١]

وجملة القول ان المعتزلة هم الغالبون على الكلام الغالون (١) على أهله ، فالكلام منهم بدأ ، ومنهم نشأ ، ولهم السلف فيه ، ولهم الكتب المصنفة المدونة والأثمة المشهورة (٢) ، ولهم الرد على المخالفين من أهل الالحاد والبدع ، ولهم المقامات المشهورة في الذبّ عن الاسلام : وكل من أخذ في الكلام أو ما يوجد من الكلام في أيدي الناس فمنهم أخذ ، ومن أثمتهم اقتبس ، حتى أنّ من خالفهم أخذ عنهم ، فتمنى رياسة لم يدركها فخالفهم ، فطردتهم المعتزلة ، فصاروا رؤساء في غيرهم ، فأذناب المعتزلة ومن دونهم رؤساء الفرق ؛ كضرار بن عمرو ، واخذ عنهم ثم خالفهم فكفروه وطردوه ، ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطأ لأنّا نتبرأ منه ، فهو في المجبرة . وكحفص

<sup>(</sup>۱) كذا! ولا تستقيم في المطبوع . ولعلها « العالون » .

<sup>(</sup>٢) كذا! ولا تستقيم في المطبوع . ولعلها « الائمة المشهورون » .

الفرد ، أخذ عنهم ، ثم خالفهم ، وصار من المجبرة ، فصار [ص٣٩٢] رئيساً في النجارية . وكذلك ابن الراوندي (٣) وابو عيسى (١) طردتهم (٥) المعتزلة ، فصارا رئيسين ؛ وصار ابو عيسى ثنوياً . واخذوا (١) في الرد على الاسلام واخذت المعتزلة في الرد عليهم ونقض كتبهم .

<sup>(</sup>٣) يذكر فؤاد سيد هنا: ( هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن محمد بن اسحاق الراوندي. وضبط الذهبي اسمه بالشكل: اليوندي [ = الريوندي ] في سير اعلام النبلاء (ج ٩ مجلد رقم ١٢١٩٥ ح ) ومرت ترجمته في الطبقة الثامنة [ من كتاب فضل الاعتزال وطبقسات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ] ، وكانت وفاته سنة ٢٩٨ هـ . داجمع ابن النديم ، الملحق } ، لسان الميزان ٣٢٢ ، المنتظم ٢٩٠٦ - ١٠٥ ، البداية والنهاية ١/٦٦٣ ، المنتظم ٢٩٠١ أ. ولبول المراوس مقالة طويلة عن ابن الراوندي ، نشرت باللغة الالمانية ، في مجلة الدراسات الشرقية ، وترجمها الدكتور عبدالرحمن بدوي في كتابه ( تاريخ الالحاد في الاسلام ، الشرقية ، وترجمها المحق ص ٢٦٠ ـ ٢٧٤ من كتابنا هذا ] .

<sup>(</sup>۱) كتب فؤاد سيد هنا ( هو ابو عيسى محمد بن هارون الوراق ، له تصانيف على مذهب المتزلة ، مات سنة ٢٤٧ هـ ، كان من المتزلة ثم خلط وعنه أخذ ابن الراوندي . مروج الذهب ١/٥٠١ ، لسان [ الميزان ] ١١٥ ٤ ، الانتصار ٢٧ ، ١٠٨ ، ١١١ ، ١١١ ، ابن النعب نسخة الهند . . Br. S., 1, 341 [سركين] ».

<sup>(</sup>ه) کدا (!) : طردتهما .

<sup>(</sup>٦) كذا (!) : وأخذا .

# نصوص القرن السادس

### (1/٧٤)7

ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت١١٨١/٥٧٧):

- نزهة الألباء في طبقات الأطباء ،
تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي ،
تعداد ١٩٥٩ (\*) .

[ ص ۱٤٨]

وأما أبو العبَّاس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي ، المعروف بالمبرّد ... فكان شيخ أهل النحو والعربية ....

[ ص ۱۵٦ ]

... وصنف كتباً كثيرة ، ومن أكبرها: «كتاب المقتضب »(١) ، وهو نفيس إلا أنه قل ما يشتغل به أو ينتفع به . قال أبو علي : نظرتُ في كتاب المقتضب فما انتفعت منه بشيء ، إلا بمسألة واحدة ، وهي : وقوع إذا

<sup>(%)</sup> قارن طبعة القاهرة [ حجر ] ، ١٨٨٧/١٢٩٤ ، ص ٢٧٦ ، ٢٩١ - ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب سيشرحه ابن درستويه ( انظر نص ابن القفطي ، انباه الرواة ، بعسه ، ص ۲۷ - ۲۹۸ ) .

جواباً للشرط في قوله تعالى « وإن ْ تُصِبْهُمُ هُ سَيئَةٌ مَا قد مَتْ أيديهم (٢) إذا هُمُ ْ يَقَنْطُونَ ، (٣) .

قال المصنيّف: وكان السرّ في عدم الانتفاع به أنّ أبا العبيّاس لما صنيّف هذا الكتاب أخذه عنه ابن الراوندي المشهور بالزندقة وفساد الاعتقاد ، وأخذه الناس من يد ابن الراوندي وكتبوه منه ؛ فكأنه عاد عليه شؤمه فلا يكاد ينتفع به (٤) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ط. القاهرة ، مساوقة للاصل القرآني ، بينمسا أوردها أستأذنا الدكتسور
 السامرائي في نشرته ( يداهم ) ، وهي غلط!

<sup>(</sup>٢) القرآن ، سورة الروم ٣٦/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) قارن النص بما اخذناه عن ياقوت ، في كتابنا تاريخ ابن الريوندي المحسد ، النص (٤) قارن النباري أو عن مصدر (٢/٣٥/٧ ، (ص ١٨١) . وواضح أن ياقونا هناك ينقل عن ابن الانباري أو عن مصدر قريب منه ، فلاحظ .

# نصوص القرن السابع

|  | r |                  |  |
|--|---|------------------|--|
|  |   | <del>1</del><br> |  |
|  |   |                  |  |
|  |   |                  |  |
|  |   | ,                |  |
|  |   |                  |  |
|  |   |                  |  |

### (1/Vo) V

القفطي ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت ١٧٤٨/٦٤٦ - ٩):

ـ إنباه الرواة على أنباه النحّاة ،

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،

القاهرة ١٣٧١ / ١٩٥٢ .

الجزء الثاني :

[ ص ۱۱۳ ]

عبدالله بن جعفر بن در رَسْتَويه بن المرزبان ، أبو حمد ، الفارسي الفسَويّ النحوي (١) ؛ نحوي جليل القدر ، مشهور الذكر ، جيّد التصانيف ...

أما تصانيفه ففي غاية الجودة والاتقان ، منها :

<sup>(</sup>۱) يراجع الدكتور عبدالله الجبوري ، عبدالله بن جعفر بن درستويه ، بغداد ١٩٧٥ .

.... [ ص ۱۱٤ ] كتاب « شرح المقتضب » <sup>(۲)</sup> ، لم يتمه .... كتاب « نقض الراوندي على النحويين » <sup>(۳)</sup> ....

<sup>(</sup>۱) (( المقتضب )) من تأليف المبرد ، راجع ، قبل ، نص ابن الانباري ، وقسارن الاستاذ Geschichte der arabischen Litteratur, Leiden 1938, في كتابه Brockelmann في كتابه vol. I, p. 168 (v. المبرد ، تاريخ الادب المبرد ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٦١ ، ص ١٩٦١ .

<sup>(</sup>٣) قارن نص التوحيدي ٦/٨/٤ من كتابنا تاريخ ابن الريوندي اللحد ، ( ص ٨٠ ) ، وانظر ابن النديم ، نشرة Flügel ص ٩٤ ، ولاحظ الاستاذ L. Massignon في كتابه لم passion d'al-Housayn ibn Mansour al-Hallâj, Paris 1922, p. 575, note 4.

# القِهم الثاني المركب والمركب والمركب

« الارقام داخل القوسين تشير الى تسلسل نصوص الكتاب في المجلدين ، مضافاً اليها تسلسل المراجع الحديثة » .

### (1/1)

## السندوبي ، حسن :

أبو حيان التوحيدي ، حياته وآثاره ومروياته ،
 (مقدمة تفصيلية لكتاب « المقابسات » للتوحيدي) ،
 القاهرة ۱۹۲۹/۱۳٤۷ .

[ ص ١٥ ]

.... وهذه كتب التوحيدي ، وآثاره ليس فيها ما يشير الى ضعف في العقيدة ، أو ما يدخل أقل شبهة على استقامة الطريقة ، وطهارة القلب من دغل الزندقة أو الالحاد في الدين .

وقد وَقَعَ الحافظ الذهبي فيما إثنفكه ابن فارس وغُرَّ به ، فقال [ص ١٦] عن أبي حيّان ، من غير روية ولا خوف من الله : كان عدو الله خبيثاً ، وكان سيء الاعتقاد .

وكذلك ارتطم في هذه الورطة أبو الفرج بن الجوزي ، فقال في تاريحه : زنادقة الاسلام ثلاثة (١) : ابن الراوندي ، وأبو

Ibn ar-Rîwandi's Kitab Fadihat al-Mu'tazilah, بخصوص هذه المسألة راجع كتابنا Beirut - Paris 1977, p. 58, note 123.

العلاء المعري<sup>(٢)</sup> . قال : واشدّ هم على الاسلام أبو حيّـان ؛ لأنّـه مجمج ، ولم يُصَرِّحُ (٣) .

(٢) للتفصيلات انظر المقالات المخصصة للزندقة

Massignon, L., art. Zindik, E.I., IV, p. 1228.

Margoliouth, art. Atheism, E.R.E., II, p. 189.

Wensinck and Kramers, Hand. des Islam, Leiden 1941, p. 827.

(٢) راجع ما قلناه في التعليق على هذه العبارة المنسوبة الى ابن الجوزي ، في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٢٠٣ تعليق ٤ .

## (7/7)

المامقاني ، عبدالله بن محمد حسن بن المولى عبدالله : ــ تنقيح المقال في علم الرجال ، النجف ١٩٣١/١٣٥٠ .

(1)

[ الجزء الاول ، ص ٣١١ ]

( في ترجمة الحسن بن موسى النوبختي ) ... كان امامياً حسن الاعتقاد ... له مصنفات كثيرة ... منها ... [ص ٣١٢] ... كتاب النكت على ابن الراوندي

(1)

[ الجزء الثالث ، ص ۱۹۸ ]

[ في ترجمة محمد بن هرون ، أبي عيسى الورّاق ] ... وظاهره كونه امامياً ، وعدّه ابن داود في قسم الممدوحين ، ونقل عن الوسيط عن علم الحدى (١) أنه قال في كتاب الشافي : أنه رماه المعتزلة مثل ما رموا ابن الراوندي؛

<sup>(</sup>١) اي الشربف المرتضى ، راجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٩٧ وما يليها .

انتهى . مع أنه <sup>(۲)</sup> صرّح في ابن الراوندي ببراءة <sup>(۳)</sup> ساحته مما رموه به . وان رميهم لأجل التشيع والمعروفية به ، وكونه من علماء الشيعة ، وممن ينتصر لمذهب الامامية ؛ فتظهر براءة <sup>(٤)</sup> ساحة أبي عيسى ايضاً بحكم التشبيه .

<sup>(</sup>٢) أي الشريف المرتضى .

<sup>(</sup>٣) في الاصل المطبوع : بيراثة .

<sup>(</sup>١) في الاصل المطبوع: فيظهر برائة.

### $(\Upsilon/VA)$

الشهرستاني ، السيد هبة الدين :

مقدمة « كتاب فرق الشيعة للنوبختي » ،
 نشرة ريتر H.H. Ritter ،
 اسطنبول ١٩٣١ (١) .

\*

[ ص × × ]

( و من مصنفات الحسن بن موسى النوبختي ) ... النكت على ابن الراو ندي (۲) ( النجاشي ) (۳) .

<sup>(</sup>١) تقارن طبعة ابراهيم الزين ، بلا تاريخ (بيروت) ، ص ١٢٥ س } ، برقم }} .

<sup>(</sup>٢) يراجع كتابنا تأريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ١١٥ ، تعليق ٢ .

<sup>(</sup>٢) يقصد : كتاب الرجال ، ط. بومبي ١٨٩٩/١٣١٧ ، ١٠,٥ ، وراجع النص في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ١١٥ .

## $(\xi/Y9)$

الكوثري ، محمد زاهد :

ـ نشرة كتاب « التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرايني » ، ط . أولى ، القاهرة ١٩٤٠/١٣٥٩ .

## [ ص ٣٧ ، تعليق ١ ]

والزامات المصنف [ = الاسفرايني] على المعتزلة أشد من صنيع شيخه عبد القاهر [ البغدادي ] ، الذي يقول عنه بعض الباحثين أنه جارى في ذلك « فضيحة المعتزلة » للراوندي(١) ، كما يظهر من « انتصار » الحياط .

## [ ص ٥١ ، تعليق ٢ ]

وكتاب « الانتصار » له [ = للخياط ] مطبوع يرد به على « فضيحة المعتزلة » لابن الراوندي ، ويبريهم عن كثير مما يعزوه اليهم . وهو كتاب مفيد في تحقيق ما نُسب اليهم ، وبه يتضح مذهب الرجل أكثر من أي كتاب آخر (۲) .

<sup>(</sup>۱) يراجع كتابنا . (۱) الم ar-Rîwandî, pp. 92-94

Ibid., pp. 65-78. (7)

## ( o/A.)

# متز ، الأستاذ آدم :

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ،
 ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ،
 ط . أولى ، القاهرة ١٣٥٩ – ١٩٤٠/٦٠ – ١ (١) .

(1)

[ الجزء الاول / ص ٣٣١ ]

أنَّ اعظم مفكري الاسلام في ذلك العهد [ = القرن الثالث] كانوا

ا) نشر الاصل الالماني لهذا الكتاب بعد وفاة الاستاذ Adam Mez ولاهمية الكتاب شرع المرحوم Salahuddin Khuda ولاهمية الكتاب شرع المرحوم des Islâms, Heidelberg 1922.

Bukhsh بترجمة نصه الالماني الى الانكليزية ، ثم توفي ، فاتم عمله الاستاذ المستشرق الانكليزي D.S. Margoliouth ونشره بعد ذلك بعنوان of Islam, London 1937.

الإنكليزي of Islam, London 1937 تترجمة مشتركة لهما ، فجاءت بعد ذلك بقليل ، ترجمسة الاستاذ أبي ريدة عن الاصل الالماني ، مستفيدا من الترجمة الانكليزية ، وعلى الاخص تعليقات الاستاذ المنوان الالماني ، كما هو بالانكليزية ، كان يمكن ان يكون (( النهضة نشير الى ان ترجمة العنوان الالماني ، كما هو بالانكليزية ، كان يمكن ان يكون (( النهضة المنوان الحالي للترجمة ، وهو ما لم يره المؤلف عند تاليفه الكتاب .

جميعاً بين صفوف المعتزلة الذين كانت تنبعث من عندهم جميع المسائل التي يعالجها المتكلّمون ، ولم يكن المعتزلة من حيث هم فرقة لها مذهبها الحاص أشد مخالفة لأهل السنة من الشيعة في ذلك العهد .

... وفي القرن الرابع الهجري كانت مخالفة المعتزلة لجمهور المسلمين مخالفة كلامية محضة لا تخرج عن [ص ٣٣٢] حدود مسائل علم الكلام ... أمّا في العبادات ، فقد كان المعتزلة في الغالب متفقين مع أهل السنة ؛ هذا إلى انّه كان بين المعتزلة شيعة كالزيدية ، وكان من هؤلاء بعض أهل البيت (٢) مثل أبي عبد الله الداعي ، وهو أحد تلاميذ أبي عبد الله البصري (٣) .

وكان من الشيعة المعتزلة المشهورين ، إلى جانب من تقدّم ، أبو الحسين الراوندي <sup>(٤)</sup> والرمـّاني اللغوي <sup>(ه)</sup> المتوفى عام ٩٩٤/٣٨٤ .

وكان اساتذتهم كلّهم تقريباً فُرْسـاً هاجروا إلى العراق أو استوطنوا أصفهان ؛ بل يقال إنّ الجبّائي المتوفى عام ٩١٥/٣٠٣ ألّف تفسيراً للقرآن بالفارسية (٦)

... وفي أواخر القرن الثالث الهجري (٧) ، أخرج المعتزلة أكبر مدافع عن مذاهب الثنوية ، وهو ابن الراوندي الذي كان من المعتزلة ثم انسلخ

<sup>(</sup>٢) أهل البيت ( كذا!) ، وفي الاصل الالماني والترجمة الانكليزية ( العلويين )!

<sup>(</sup>٣) هامش متز : احمد بن يحيى ، كتاب الملل ، نشرة Arnold ، ص ٦٣ وقد صوب أبو ريدة عنوان الكتاب واثبت [ المعتزلة لابن المرتضى الزيدي ، ص ٦٣ ] .

<sup>(</sup>١) في الاصل الالماني والترجمة الانكليزية « راوندي » ، لم ترد كنيته ، فهي من زيادات أبي ريدة .

<sup>(</sup>ه) السيوطي ، المفسرين ، نشــرة Meursinge ، ص ٧٤ . وقــد اسقط ابو ريدة ( نشرة Meursinge ) ، كما فعل مترجما الكتاب الى الانكليزية . ورقم ٧٤ تحرف في الترجمة العربية على ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) كذا (!) ، ولا يوضع متز ماذا يهدف من الاشارة الى هذه الترجمة!

<sup>(</sup>٧) في الاصل الالماني والترجمة الانكليزية الاشارة الى القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي.

عنهم وشنع عليهم حتّى استعانوا بالسلطان على قتله (^) . (٩)

(7)

## [ الجزء الثاني / ص ١١٢ ]

وعلى حين كان علماء الدين (١٠) يتجادلون فيما إذا كان القرآن مخلوقاً أو قديماً (١١) ، ... كان ابن الروندي (١٢) ، المتوفى عام ٩٠٦/٢٩٣ ، وهو من أكبر مستحقي اللعنة بين الملحدين في الاسلام ، يقول (١٣) : إنّا نجد في كلام أكثم بن صيفي ما هو أحسن من بعض القرآن . « وقال أنّ المسلمين احتّجوا لنبوّة نبيتهم بالقرآن الذي تحدّى به النبيّ ، فلم يقدر العرب على معارضته ؛ فيقال لهم : لو ادّعى مُدّع لمن تقدّم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآن ، فقال : الدليل على صدق بطليموس أنّ اقليدس ادّعى أنّ في القرآن ، فقال : الدليل على صدق بطليموس أنّ اقليدس ادّعى أنّ الحلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه ، لكانت نبوّته تثبت » (١٣) ... (١٤)

<sup>(</sup>٨) هذه الفقرة ليست ترجمة دقيقة للاصل الالماني ، قارن الترجمة الانكليزية ، وانما هي مأخوذة من نص ابن الرتضى (قارن كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٢١٧ – ٢١٨ ) معتمدا على اشارة متز في هامشه : أحمد بن يحيى ، نشرة Arnold ، ص ٣٥ وما يليها، واكتفى ابو ريدة بأن أشار في هامشه : ابن المرتضى ، ص ٣٥ - ١٥ .

 <sup>(</sup>٩) النص السابق يقابل في الاصل الالماني 193-192 pp. 192-193 وفي الترجمة الانكليزية 201
 (١) في الاصل والترجمة الانكليزية : علماء الكلام .

<sup>(</sup>١١) الصحيح: مخلوقا أو لا. قارن الاصل الالماني والترجمة الانكليزية.

<sup>(</sup>١٢) كذا! وفي الاصل والترجمة الانكليزية: الراوندي، وابن من زيادات المترجم الى العربية.

<sup>(</sup>١٢-١٣) ما ينقل هنا عن ابن الريوندي ليس مترجماً بدقة عن أصله الالماني (قارن الترجمة الانكليزية) ، فالعبارة هنا منقولية عن نص ابي الفيداء [ كما يشير المؤلف المنازية عن نص ابي الفيداء [ كما يشير المؤلف المولم معنى عبارة المؤلف ، ولاجل هنذا عن ابي الفداء في كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد ) ، ص ١٩٥ - ١٩٦ .

<sup>(</sup>١٢) النص السابق يقابل الاصل الالماني p. 329 والترجمة الانكليزية p. 341 .

## $(1/\lambda 1)$

ناللينو ، كارلو الفونسو:

حول فكرة غريبة منسوبة الى الجاحظ عن القرآن (\*) ،
 ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ، في كتابه « التراث اليوناني » ،
 القاهرة ١٩٤٦ ،

ص ۲۱۰ – ۲۱۷

[ p. 421 = ۲۱۰ ص ]

في «كتاب الملل والنحل » حين تحدث الشهرستاني (طبعة كيورتن سنة ١٨٤٢ – ١٨٤٦ ص ٥٣ س ٥ – ٧) عن الجـــاحظ «المتوفى سنة ٤٥ ه = سنة ١١٥٣ – ١١٥٤ م » قال من بين ما قال :

#### (﴿) أنظر:

Nallino, C.A., Di una strana opinione attribuita ad al-Gahiz introno al-Corano; in: Rivista degli studi Orientali, 1916, vol. vii, pp. 421-8.

ان هوامش المقال كلها من عمل الاستاذ ناللينو ، ما عدا اضافات الدكتور بدوي عسلى الهامش الاخير و والاشارات هنا الى الاصل الايطالي والترجمة المربية . وقد حرصنا على اقتباس الترجمة الكاملة للمقال لعلاقة أوله بآخره . قارن ما قلناه في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، النص ٢/٢٦/٦ ، ص ١٤٩ .

« وحكى ابن الروندي (١) عنه أن القرآن جسد (٢) يجوز أن يقلب (٣) [ ص ٢١١ ]

مرة رجلاً ومرة حيواناً . وهذا مثل ما يحكى عن أبي بكر الأصم <sup>(ئ)</sup> أنه زعم أن القرآن جسم مخلوق <sup>(٥)</sup> ، وأنكر الأعراض <sup>(١)</sup> أصلاً ، وأنكر صفات البارىء تعالى » . [p. 422]

ولكنا لا نجد هذا القول في «كتاب الفَرق بين الفِرَق » لعبد القاهر ابن طاهر البغدادي (المتوفي سنة ٤٢٩ هـ سنة ١٠٣٧ ـ سنة ١٠٣٨ م) وقد كنا ننتظر من المؤلف أن يورده بل إنا لا نجده كذلك فيما كتب للجاحظ من تراجم ، أمثال ما في « معجم الأدباء » لياقوت ( طبعة مرجليوث المجلد

<sup>(</sup>۱) يكتب بعضهم اسمه هكذا: ((الراوندي)). وقد توفي على الارجح سنة ۲۹۸ هـ (سنة ۹۱۰ ميلية و الراوندي)). وقد توفي على الارجح سنة ۲۹۸ هـ (مجلية ۱۹۰ ميلية و ۱۹۰ ميلية و ۱۹۰ ميلية و ۱۹۰ ميلية الشرق) WZKM المجليد الراسع سينة ۱۸۹ ص ۲۲۳ ميلية و و ۱۸۹ ميلية الشرق المحلية و المسلم المحلية و الاسلام)) (في: كتاب تيذكاري الى مصادر عربية أخرى في مقاله ((نظام العطلية في الاسلام)) (في: كتاب تيذكاري لذكرى د. كوفمن ، برسلاو سنة ۱۹۰ ص وى) in: Gedenkbuch zur Erinnerung an D. Kaufmann, و كذلك هورتن في كتابه ((مذاهب المتكلمين المسلمين الفلسفية )) بون سنة ۱۹۱۲ ص ۳۵۰ ميلية و المحلومية المحلومية المحلومية المحلومية و المحلومية المحلومية المحلومية المحلومية و المحلومية المحلو

<sup>&</sup>quot; مداهب المتلمين العلسفية )) بون سنة ١٩١٢ ص ٥٠٠ ــ ص ٣٥٠ Max Horten : Die philosophischen System der spekulativen Theologen im Islam.

 <sup>(</sup>۲) يطلق لفظ « جسد » ، المستعمل هنا ، على جسم الملائكة والجن والشياطين والإنسان والحيوان فحسب .

<sup>(</sup>٣) في طبعة كيورتن: تقلب . وقد أشار عليشر Fleischer في تعليقاته على ترجمة هاربروكر ( المطبوعة بمدينة هله سنة .١٨٥ ، ١٨٥١ ج ٢ ص .١٠) بوجوب أن يستبدل بهسا ( يقلب )) أو (( ينقلب )) (كما هو لدى الايجي) . وقد احتفظت الطبعة المصرية بالتصحيح: ( يقلب )) ( القاهرة سنة ١٣١٧ ـ ١٣٢١ هـ بهامش كتاب ابن حزم ج ١ ص ٩٦ ) .

<sup>(})</sup> معتزلي مشهور في منتصف القرن الثالث ( منتصف القرن التاسع الميلادي ) ألف تفسيرا للقرآن ، أنظر (( الفهرست )) (طبعة فليجل ص ٣٤ س ٢ وص ١٠٠ السطر السابق على الاخير) ، هورتن ، الكتاب المذكور ، ص ٢٩٨ ـ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>ه) هنا يستعمل لفظ « جسم » الذي يطلق على الكائنات الحية كما يطلق على الاجسام المادية وعلى الجسم الرياضي .

<sup>(</sup>٦) بالمعنى الارسططالي والكلامي: في مقابل (جوهر).

السادس من ص ٥٦ إلى ص ٨٠) وابن خلكان ، وعلى العكس من ذلك نجده لدى عضد الدين الإيجى (٧) ( المتوفي سنة ٧٥٦ ه = سنة ١٣٥٥ م ) في صورة مختلفة اختلافاً من شأنه أن يغير المعنى إلى حد بعيد .

« القرآن جسد (^) ينقلب تارة رجلاً وتارة امرأة » .

وعلى هذا النحو انتقل هذا القول من بعد كتاب « التعريفات » <sup>(۹)</sup> للجرجاني ، وإلى « كشّاف اصطلاحات الفنون <sup>(۱۰)</sup> » للتهانوى .

وثمت نص آخر ، أقرب إلى رواية الشهرستاني ( ومن المحتمل جداً \_ ص ٢١٢ ]

أن يكون قد اعتماد عليه ) هو ما أورده المقريزي (١١) ( المتوفي سنة ٨٤٥ هـ = سنة ١٤٤٢ م ) من كلام لم يُـنتبه إليه حتى اليوم .

« وأن القرآن المُنْزل ، من قبيل الأجساد (١٢) ؛ ويمكن أن يصير مرة رجلاً ، ومرة حيواناً » . [p. 423]

ولقد أخذ قول الجاحظ على الصورة التي ورد بها عند الشهرستاني بوكوك سنة ١٦٥٠ ( في كتابه « نموذج لتاريخ العرب » ص ٢٢٢ ) ثم مَرَّتُشي سنة ١٦٩١ . ومن ذلك الحين أورده مؤلفون أوروبيون مراراً . إلا أنه يلاحظ على هؤلاء المؤلفين شيئان : أولاً أنهم يترجمون لفظ « يجوز »

 <sup>(</sup>۷) « الموافف بشرح الجرجاني » طبعة القاهرة سنة ١٣٢٥ - ١٣٢٧ ج ٨ ص ٣٨٤ س ٢
 (طبعة سيرنسن ، ليبتسك سنة ١٨٤٨ ، ص ٣٤٢) .

<sup>(</sup>A) هنا يستعمل لفظ «جسم» ، راجع التعليق رقم ٢ في الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>٩) الجرجاني: (( التعريفسات )) ، طبعة فليجل ، ليبتسك سنة ١٨٤٥ ، ص ٧٦ ( تحست كلمة : الجاحظية ) .

<sup>(.</sup>۱) « كشاف اصطلاحات الفنون » طبعة استامبول سنة ١٣١٧ - ١٢١٨ ج ١ ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>۱۱) ((الخطط)) طبع بولاق سنة ۱۲۷۰ ، ج ۲ ص ۳۶۸ س ٤ ـ ه = طبعة القساهرة سنة ۱۳۲۱ ـ ۱۳۲۱ ج ٤ ص ۱٦٨ س ١٠ .

<sup>(</sup>١٢) هنا يستعمل جمع لفظ : (جسد) ، أنظر قبل ص ٨١١ تعليق رقم ٢ .

التي ترجمتها بقولي « possit » ( من الجائز ) بالألفاظ الآتية « könne » ( ومعناها : قد يكون ممكناً ) مما يجعل المعنى مشتبهاً ؛ أو يغفلون هذا اللفظ ، متفقين في ذلك ونص الإيجى ( هُوروفِيتس ، مكدونلد ، جالان ، هورتن ) مما من شأنه أن يغير المعنى . ثانياً أنهم ، اللهم إلا هورتن ، يغفلون من كلام الشهرستاني الجزء المتعلق بأبي بكر الأصم ، ومن هنا كان النقص في نقطة بدئهم الكشف عن معنى أقوال الجاحظ الغريبة هاتيك .

وأول محاولة بذلت في هذا السبيل ، تلك المحاولة التي قام بها سيل سنة ١٧٣٤ حين قال قرب بهاية القسم الثالث من مقدمته المشهورة لمرجمة القرآن : « وقد اعتاد ( الحاحظ ) أن يقول إن القرآن جسم ينقلب تارة رجلاً وتارة حيواناً . ويبدو أن هذا يتفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن له وجهان : وجه رجل ووجه حيوان ( راجع هربوليه ص ٨٧ ) ، ومن هذا أرى أنه يرمي إلى الإشارة إلى إمكان تفسيره على وجهين : تبعاً لنصه أو

[ س ۲۱۳]

لروحه » ــ ولا بدأن يكون هذا التأويل قد بدا غريباً حتى أنّا لا نرى أحداً من الباحثين المتأخرين قد ذكره .

وعلينا أن نصل إلى سنة ١٩٠٣ لنجد محاولة أخرى . ففي هذه السنة يزعم مكدونلد (١٣) أن من المحتمل أن نرى في قول الجاحظ كما يرويه الإبجي « نوعاً من السخرية بالنزاع الشديد الذي قام في أيامه » حول كلام الله هل هو قديم أو

[p. 424]

مخلوق ؟ ولكن هذا التفسير لا يتفق مع النص الجيد المحفوظ لدى الشهرستاني. وفوق هذا فإنه يصطدم بهذه الحقيقة ، وهي أن الجاحظ لم يكن من هؤلاء الذين

۱۲۱) « تطور علم الكلام عند المسلمين » ، لندن ، سنة ۱۹.۳ ص ۱۹۱ D. B. Macdonald : Development of Muslim theology,

يسمحون لأنفسهم أن يسخروا على هذا النحو غير اللائق في مثل هذه المسائل.

وفي الوقت نفسه حاول س . هوروفتس (١٤) بطريق آخر يختلف كل الاختلاف ، أن يحل هذا اللغز الذي صاغه هكذا : « القرآن جسم ينقلب تارة رجلاً وتارة حيواناً » وهذا غير صحيح . وإن هوروفتس ليؤمن بما كان لمذهب الرواقية من أثر كبير في نشأة الفلسفة في الإسلام ، ويعد الجاحظ من بين الذين اتبعوا الفلاسفة الطبيعيين الذين يرى فيهم هوروفتس الرواقيين . ولهذا كله يحاول أن يجد لدى هؤلاء الأخيرين تفسير قول الجاحظ . فقال : ويقول الرواقيون مثلاً إن الحق جسم ، ٥٠٥٪ . وبالطريقة عينها يسمون كل الحركات من السير والرقص الخ أجساماً ، وهذا يمكن أن يتلاءم مع مذهبهم العام . فالحركات لذاتها لا وجود لها عندهم ، وإنما توجد أجسام متحركة فحسب . وعلى هذا النحو لا يفهمون الحق بالمعنى الموضوعي . إذ لا يمكن أن يقوم بنفسه إذا كان شيئاً لا جسم له ، ولكنه م يفهم سون الحتى بالمعنى الذاتي

[ س ۲۱٤]

ويحسبون المعرفة باعتبارها حالة من حالات النفس، جسماً ٢٥٠٥٧ . ولهم الحق في هذا تبعاً لوجهة نظر هم . وبهذا المعنى عينه يمكن أن نفهم قول الجاحظ » .

وبعد ذلك بزمان، قام هورتن (۱۵) مبتدئاً هو الآخر من نص محرف لقول الجاحظ ( القرآن جسم ينقلب تارة حيواناً ، وتارة رجلاً ) وأطلق لخياله العنان فقال « إن هذا القول يمكن أن يتضمن مذهب الكمون (۱۲) أو يعبر عن

<sup>(</sup>۱٤) « حول تاثير الرواقية في تطور الفلسفة عند العرب » ، بحث ظهر في مجلة « الجمعيسة S. Horovitz: « Ueber den ۲۹» ) ص ۱۹۰۳ ) ص ۱۹۰۳ المشرقية الالمانية » المجلد رقم ۹۷ ( سنة ۱۹۰۳ ) ص ۱۹۰۳ Einfluss des Stoicismus au die Entwickelung der Philosophie bei den Arabern»

<sup>(</sup>١٥) في « مجلة المستشرقين لنقد الكتب » المجلد رقم ١٢ سنة ١٩٠٩ العمود رقام ٣٩٤ ( في نقده لبحث هوروفتس ) « حول تأثير الفلسفة اليونانية في تطلور علم الكلام » برلسين سنة ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>١٦) أي مذهب النظام في الكمون الذي تحدث عنه طويلا هورتن في « مجلة الجمعية المشرقية

تصوير مادي لما يحدث في الإبصار والمعرفة : فروح الحياة في الإنسان حيوان νον ونفسه هي الإنسان، فإذا ما قرأنا القرآن تحول بما فيه من صور بصرية نأخذها عنه إلى طبيعة أرواح الحياة لدينا . وعلى ذلك يصير حيواناً νου ، ثم إذا تأملت نفسنا ما نقرؤه، تحول القرآن فصار من طبيعة نفسنا أعني أنه يصير رجلاً حقاً » .

ومن العبث أن نقف عند أمثال هذه الحيالات التي رجع عنها هورتن (١٧) نفسه من بعد ، تحت تأثير هوروفتس الواضح ، وبزيادات جديدة حيث يحاول الآن أن يرجع أقوال الجاحظ (مذكورة بنصها المحرف) إلى المذهب الرواقي الذي ينفي وجود الأعراض في الجسم وفي النفس الإنسانية : «كل ما يحتويه وعينا إذا جواهر ، وهذه الجواهر حية ، واذاً هي حيوان ! أضف إلى ذلك أن النفس جسم ، وأن الحركات النفسية أجسام ، أو حركات جسمية وإلى هذا تشير أقوال الجاحظ . « ونظرية المعرفة التي هي أساس هذه الأقوال نظرية مادية ، وتتفق مع مذهب النظام في السمع والبصر . فإذا قرأ أحد القرآن انفصل عنه جزيئات تتحد مع روح القارىء ، أعني أنه يصير حيواناً وجسماً انفصل عنه جزيئات تتحد مع روح القارىء ، أعني أنه يصير حيواناً وجسماً

[ ص ١١٥]

مخلوقاً كما زعم الأصم ». ويضيف إلى ذلك أن في هذا القول بتحول القرآن أثراً لمذهب هيرقليطس القائل بأن الأشياء دائمة السيلان فكل جوهر يتحول

[p. 426]

باستمرار « فيتخذ صورة أي شيء تبعاً للظروف : فيصير رجلاً ، وحيواناً ، ونباتاً ، الخ وهذا القول بتغير المادة ينطبق تماماً على القرآن ، كما ينطبق على كل جوهر مادي » .

الالمانية » المجلد رقم ٦٣ (١٩٠٩) ص ٧٧٤ ـ ص ٧٩٢ . وقد أساء فهمـه ( كما سيبـين ذلك قريبا الاستاذ سنتلانا ) .

<sup>(</sup>۱۷) مذهب المتكلمين المسلمين الفلسفية » ص ٣٣٠ ـ ص ٢٣١ .

وحديثاً اكتفى آسين بلاثيوس (١٨) بمناسبة ذكره لآراء الجاحظ، بأن يكتب ( دون الإشارة إلى تأويلات غيره ) « سادساً أن القرآن ، فضلاً عن أنه ليس قديماً غير مخلوق ، هو ككل جسم قابل للتغير الجوهري ، ويمكن تبعاً لهذا أن يتحول إلى رجل أو إلى حيوان » .

أما المفتاح لتفسير القول المنسوب إلى الجاحظ فهو فقرة للأشعري لم ينتبه إليها الباحثون حتى الآن ، فقرة تبدو في نظري حاسمة . فمن بين الحجج التي يذكرها الاشعري<sup>(١٩)</sup> رداً على الجهمية الذين ينكرون كالمعتزلة أن كلام الله قديم ، والذين يقولون على العكس من ذلك إنه مخلوق ، الحجة الآتية :

[p. 427]

« ويقال لهم أيضاً لو كان كلام الله مخلوقاً لكان جسماً (٢٠) أو نعتاً لجسم ولو كان جسماً لجاز أن يكون متكلماً ، والله قادر على قلبها (٢١) . وفي هذا ما يلزمهم ، ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب الله القرآن إنساناً أو جنياً أو شيطاناً ، تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك . ولو كان نعتاً لجسم كالنعوت ، فالله قادر أن يجعلها أجساماً ، لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله انقرآن جسداً متجسداً (٢٢) يأكل ويشرب وأن يجعله إنساناً ويميته ؛ وهذا مالا يجوز على كلامه عز وجل » .

[ 717 ]

ومن الجلي أنَّا هنا بإزاء نفس الرأي المنسوب إلى الجاحظ المعتزلي فينص

<sup>1916 (</sup>۱۱۰ مبرة ومدرسته: أصول الفلسفة الاسلاميــة الاسبانيــــة) ، مدريد سنة ۱۹۱۶ (۱۸۰ ص ۱۳۷ ــ ص ۱۳۷ ــ ص ۱۳۷ ــ ص ۱۳۷ ــ مدريد سنة hispano-musulmana.

<sup>(</sup>١٩) « الإبانة عن أصول الديانة » طبع حيدر أباد المدكن سنة ١٣٢١ ص ٣٣ م وقسد توفى الاشعري سنة ٣٢٤ هـ (= ٩٣٦ م) أي بعد الجاحظ بمقدار ٦٧ سنة شمسية .

<sup>(</sup>٢٠) هنا يستعمل لفظ: « جسم » انظر تعليق رقم ه ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢١) يعود الضمير على أجسام ، المحلوفة .

<sup>(</sup>٢٢) لاحظ التعبير : جسم متجسد ، وقادن ص ٨١٤ تعليق رقسم ٢ ، تعليق رقم ٥ .

ابن الروندى الذي حفظه لنا الشهرستاني . وعلى ذلك فالمسألة هنا ليست مسألة فرض تحول القرآن تحولاً طبيعياً حقيقياً (كما قد يبدو من نص الإيجي المحرف ، وكما ذهب إليه الباحثون الأوروبيون ) ولكنها مسألة إمكان تحوله نظرياً بوساطة الله، فحسب. ومن جهة أخرى فإن نص الأشعري يجعلنانفترض أن القول المنسوب إلى الجاحظ في تحولات القرآن ، والذي لا يوجد في أي مؤلف من مؤلفاته التي طبعت حتى الآن ، ليس نظرية من نظرياته الكلامية ، ولكنه إلزام استخلصه خصومه من مذهبه في أن القرآن مخلوق ، وفي أن كلام الله إلى الناس مادي . وقصدهم من ذلك جدلي وخبثهم ظاهر . والواقع أن مصدر هذه الرواية ابن الروندي الفيلسوف الملحد الذي طردته المعتزلة (٣٣) مصدر هذه الموسوم بهذا العنوان العنيف : « فضائح المعتزلة (٤٢) » .

<sup>(</sup>۲۳) قال المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى عنه في كتابه « المعتزلة » طبع آرنولسد (ليبتسك سنة ١٩٠٢ ص ٥٣ س ه من أسفل) : « وأظهر الالحاد والزندقة وطردته المعتزلة» .

 <sup>(</sup>۱) هكنذا في كتباب (( العتزلية )) لاحميد بن يحيى المرتضى ص ٥٦ السطر الاخسير ، وفي حاجي خليفه طبعة فليجل ب ٤ ص ٢٤) برقم ١٩١٢ (= طبيع استامبول سيئة وفي حاجي خليفه طبعة فليجل ب ٤ ص ١٩١ ) ، وعسلى العكس من ذليك في ابن خلكسان : (( فضيحة )) (رقم ٣٤ من كل الطبعات ، ترجمة دي سلان ب ١ ص ٢٧ السطر الاخسيد « فضيحة )) (رقم ٣٤ من كل الطبعات » ـ فيما يتعلق باستعمال لفظتي : (( فضيحة )) و ( فضائح )) بمعنى (( قول فاضح )) ( من وجهة نظر الخصم ) أو (( خطأ شنيع )) ، أنظر جولدتسيهر في (( مجلة الجمعية المشرقية الالمانية )) المجليد ١٩١٥ سنة ١٩١١ ص ١٩٥١ .
 منع والشواهد كثيرة في ابن حزم (( الملل والنحل )) ب ٤ ص ١٩١٩ الى ٢٢٧ ) ، أنظر كذلك كتاب الدكرى المائسة لامسارى بالرمو ، سنسة ١٩١١ ، ب ١ ص ٢٧٧ س ه شنعة المنصوفة هكذا :
 شنعة المتصوفة .

<sup>[</sup> ورد اسم هذا الكتاب في كتاب « الانتصار » للخياط المعتزلي الذي طبعه نيبرج بالقاهرة سنة ١٩٢٥ ، على النحو الآتي : « فضيحة المعتزلة » . ولما كان كتاب الانتصار قد قصد به الرد على كتاب ابن الروندي ، فان القراءة الموجودة به هي أصبح القراءات . ثم ان كتاب ابن الروندي رد على كتاب للجاحظ عنوانه « فضيلة المعتزلية » ، فالاولى بابن الروندي اذا ، من ناحية التقابل الشكلي ، ان يسمي كتابه باسم « فضيحة المعتزلة » ، ويلاحظ أن الخياط لم يورد في كتابه ما نسبه ابن الروندي الى الجاحظ هنا . فهل كلام

ومن المحتمل أن يكون هذا القول المنسوب إلى الجاحظ مأخوذاً من هذا الكتاب [ ص ٢١٧ = 28.42 منافق الكتاب

وكذلك الروايات المغرضة الأخرى المتعلقة بآراء مزعومة قال بهـــا المعتزلة الآخرون . وهي روايات أوردها الشهرستاني اعتماداً على ابن الروندي (ص ٤٢ ، ص ٥٠ ، ص ١٤١ من طبعة كيورتن ) .

والآن نستطيع أن نفهم المقارنة التي عقدها الشهرستاني بين أقوال الحاحظ وبين أفكار أبي بكر الأصم : فإن هذا الأخير بإنكاره صفات الله أنكر ( كما فعل كل المعتزلة والسواد الأعظم من الحوارج) أن كلام الله ( أي القرآن ) قديم ، وهذا صفة من صفات الله في مذهب أهل السنة ، ومن جهة أخرى فلأنه قال إن الأعراض لا توجد ، وإنما الجواهر وحدها هي التي توجد فقد لزمه أن يقول إن القرآن جسم مخلوق .

ابن الروندي هذا قد ورد في كتاب آخر غير « فضيحة المعتزلة » ، خصوصا اذا لاحظنا أن الخياط ما كان له أن يففل ايراد هذا الكلام الذي يقوله ابن الروندي على الجاحظ ليرد عليه وينفيه عنه ، نظرا الى أن هذا الكلام خطي ، ونحن نرى الخيساط يتعقب ابن الروندي في كل ما يذكره من أقوال ينسبها الى الجاحظ ؟ هذا ما نستطيع أن نؤكده ، وكل ما يمكن أن نقوله هو أن من الجائز أن يكون هذا الكلام قد ورد في كتاب « فضيحة المعتزلة » ولكن الخياط لم يورده ، ولم يعن بالرد عليه . ولهذا فان نيبرج في المقدمة التي قدم بها لنشرته لكتاب « الانتصار » يقول بعد أن أورد كلام الشهرستاني الأنسف الذكر: (( ... وهذا لم يرد في كتاب الانتصار ، ويجوز أن يكون من كتاب (( فضيحة المتزلة » ( ص ه) من المقدمة ) . [ قارن كتابنا كالمتزلة » ( ص ه) من المقدمة ) . [ ونلينو صادق كل الصدق فيما لاحظه من أن ابن الروندي زور كثيرا من الاقوال عسلى المعتزلة وروى عنهم ما لم يقولوه . وكتاب الانتصار مملوء بما يؤكد هذا . ولنورد هنا على سبيل المثال حكما من مئات الاحكام التي نطق بها الخياط على ما يرويه ابن الروندي على الجاحظ من انه يقول: « انه محال أن يعدم الله الاجسام بعد وجودها ، وان كان هـو الذي أوجِدها بعد عدمها» ، (... وهذا كذب على الجاحظ عظيم ، وذلك أن قول الرجل انما يعرف بحكاية اصحابه عنه ، أو بكتبه . فهل وجد هذا القول في كتاب من كتبه .؟ فان كتب عمرو الجاحظ معروفة مشهورة في أيدي الناس . أو هل حكاه عنه أحد مسن الكذاب ، فقد تبين كذبه وبهته وجهله ، (ص ٢٢) ] . [ قارن كذبه وبهته وجهله ،

## $(Y/\Lambda Y)$

أبو ريدة ، محمد عبد الهادي ، ( الدكتور ) : — ابراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية ، القاهرة ١٩٤٦/١٣٦٥ .

(1)

[ ص 18 ] حكى ابن الراوندي عن النظام (١) أنه كان يزعم أن (٢) مَن ْ نام

(۲\_۲) قارن الشندرة ۲) ، Ibid., ch. iv, fr. 42

<sup>(</sup>۱) المصدر الرئيسي الذي بين أيدينا الآن فيما حكاه ابن الريوندي عنابر اهيم النظام من الآراء المختلفة ، هو نص كتاب فضيحة المعتزلة ، الذي حققنا شفراته في كتابنا Ibn ar-Rîwandî's Kitàb Fadîhat al-Mu'tazilah, (Ph.D. Dissertation, Cambridge 1972), Oueidat editions, Beirut-Paris, 1975-1977, pp. 105-167.

مضطجعاً لا تجب عليه الطهارة (٢) ، وأن ّ (٣) مَن ْ ترك الصلاة عامداً لا تجب عليه اعادة (٣) . (٤)

(7)

[ ص ٤٧]

... بل يحكي البغدادي عنه (= عن النظّام) أنه قال إنّ الحواطر اجسام ( $^{(0)}$  .

( 7 )

[ ص ٥٨ ] وقد ينُعترض على ابراهيم ( النظام ) بأنه هو .... <sup>(٦)</sup> مؤلنَّف . . . . .

Ibid., ch. iv, fr. 43 ، ٤٣ قارن الشذرة ٢٣ (٢-٣)

- (۱۹) يشير الاستاذ أبو ريدة هنيا الى ( كتاب الانتصيار ، ط. اولى ، ص اه ، ۱۳۲ ) ، والاشارتان تقابلان ص ۱۹ ، ۷۷ من ط. بيروت . وقارن الترجمة الفرنسية الاء هناين الترجمة الفرنسية الاء دلنre du Triomphe, Beyrouth 1957, pp. 47, 120-121.
- (ه) يذكر الاستاذ ابو ريدة هنا في التعليق رقم ٦ ( فرق ص ١٢٢ ، والظاهر ان هذا نقال عن ابن الراوندي ، ويشك الاشعري في صحة نسبة هذا الراي للنظام الغلالات ص ١٢٨) . ولم يفسر لنا أبو ريدة كيف انه يجوز نقل البغدادي هنا عن ابن الريوندي ، في حين ان كتاب فضيحة المعتزلة يخلو من مثل هذا المعنى . وإذا ثبت لنا تماملا ان البغدادي ناقل جيد عن كتاب ابن الريوندي المذكور ، لا يدل هذا بالضلورة على ان البغدادي فيما ينقل من آراء شاذة عن فلاسفة المعتزلة انما يرجع الى ابن الريوندي في كل الاحوال . ومن هنا ، فالاشارة الى شك الاشعري ضروري للغاية ، وهو متثبت في تصريحاته اكثر من البغدادي في رأينا . ولقد فات على الاستاذ أبي ريدة ان يلاحظ ان ما سيذكره البغدادي ( انظر الغرق بين الغرق ، ص ١٦٥ ، س ١٦٦٣ ) انما يتناقض مع ما ذكرر قبل ، وهو ما يوضح اقتباسه من ابن الريوندي في هذا المجرى وكيفية تلاعبه بالالفاظ . قارن الاقتباس الطويل للبغدادي في كتابنا

[ ص ٥٥ ]

. . . . . . . « كتاب العالم » ؛ ذكره ابن الراوندي في تشنيعه على النظام (٧) ، كما حكى ذلك الحياط (٨) . ولا (٩) أعرف من أمر هذا الكتاب ما يزيد عما حكاه الحياط ، ولعله كتاب ألفه النظام في الرد على أرسطو ؛ لأن النظام يقول إنه نقض على أرسطو كتاباً ... (٩)

(0)

[ ص ٩٧ ] وَلَلنظّنّام برهان على حدوث العالم ، وعلى أن ّ له مُحدّثاً لا يشبهه ؛

(y) راجع الشذرة ١٩٥ من تحقيقنا لكتاب فضيحة المتزلة لابن الريوندي ، في كتابنا (p) Ibn ar-Rîwandî, ch. iv, p. 173

(٨) قارن كتاب الانتصار ، ط. القاهرة ص ١٧٢ ، ط. بيروت ص ١٢٣ ، الترجمة الفرنسية Le Livre du Triomphe; p. 157

(٩-٩) ان ما ذكره الاستاذ أبو ديدة بهذا الخصوص صحادق كل الصحدق ، فامر كتاب العالم للنظنام لا زال مجهلولا لديناما تصاما ، وبعد دبع قرن من ملاحظة أبي ديدة سحنة (١٩٧١) لم نستطع أن نصرف بكتباب العالم سحنة (١٩٧١) بما يزيد على شدرة كتاب فضيحة المعتزلة لابن الريوندي ، حيث قال ، مشيرا للمعتزلاة: ( وليقرفوا النظام بالالحاد لوضعه كتاب العالم ، ونصرته ما قاله الملحدون فيه » [ راجع النص العربي في كتابنا 6-8 . [ المجازة المنابئة 15-8 . [ الفص العربي في كتابنا 8-8 . [ الفص العربي في الشحنرات المذكورة النظليزية [ الفص العربي المنابئة 15-8 . [ الفص الدين المنابئة 15-8 . [ الفص الدين المنابئة 15-9 . [ الفص العربي المنابئة ال

: مقد ذكرنا بخصوص كتاب النظام ما نصه ( Ibid., pp. 258-337 « Kitâb al-âlam of an-Nazzâm has been lost, and I have found no trace of it in the other sources at our disposal » (Cf. ibid., p. 337)

ويبقى احتمال أبي ريدة ، بأن يكون كتاب العالم هو الكتاب الذي نقض فيه النظام كتابا لارسطى ، قائما طللا أننا لا نمرف مضمون الكتاب ، ولم تصلنا شفراته ، ولم يمط الخياط عنه اللثام في رده على ما قاله ابن الريوندي [ قارن كتابنا تاريخ ابن الريوندي اللحد ، ص ٢٩ الشفرة . } ، و « تفرق » في السطر الاول يجب أن تقرأ «تقرف» ] ، ولعل هو الآخر لم يعرف كتاب العالم ولم يطلع عليه !

وهو دليل كان أصحاب النظام يصولون به على النـاس ، كمـا عبر ابن الراوندي (١٠٠) . ومجمل هذا الدليل أن في هذا العالم أشياء متضادة بالطبع ؛ ولكنها مجتمعة ومقهورة على غير طباعها ؛ وهذا دليل على ضعفها وحدوثها ، وعلى وجود مـُحــُد ث لها هو الله ... (١١)

### [ ص ۹۸ ]

وقد حاول ابن الراوندي ، جرياً على عادته ، أن يطعن في هذا الدليل . فاعترض بأن جَمْع الأشياء على غير ما في جوهرها ، إن دل على اجتماعها مع تضاد ها ، فهو لا يدل على اختراع أعيانها ، بدليل أن الانسان يجمع بين الماء والنار أو الماء والتراب من غير أن يدل هذا على أن الانسان مخترع للأعيان (١٢) .

وقد يكون هذا الاعتراض وجيهاً من ابن الراوندي ، لولا أنّ النظام لاحظ أنّ الجامع للأشياء والمخترع لها ليس يشبهها ؛ لأنّ ما يشبهها حادث مقهور ؛ ولذلك يرد الحياط على ابن الراوندي (١٣) بأن جَمْع من سوى الله بين النار والماء والتراب والهواء دليل حدثها ، ولكن مخترعها ليس هو الانسان الذي يجمعها ، لأنّ الانسان يشبهها في أنّه يجري عليه من القهر ما يجري عليها ؛ فمخترع الانسان والجامع بين الأشياء المخترع لها الذي لا يشبه شيئاً منها ، هو الله الذي (ليس كمثله شيء) (١٤) ... (١٥)

<sup>(</sup>۱۱) قارن الانتصار ، ط. القاهرة ، ص ه} ـ ٧} = ط. بيروت ، ص .} ـ ١} وانظر (١١) قارن الانتصار ، ط. القاهرة ، ص ه

<sup>(</sup>١٢) أيضًا ، المواضع السابقة في تعليق (١١) .

<sup>(</sup>١٣) أيضا ، المواضع السابقة في تعليق (١١) .

<sup>(</sup>١٤) القرآن ، سورة الشورى ١١/٤٢ .

<sup>(</sup>١٥) يشير الاستاذ أبو ربدة الى كتاب الانتصار [ = ط. القاهرة ] ، ص ٥١ - ١٧ .

[ ص ۱۰۱ تعلیق ۲ ] (۱٦)

**(V)** 

[ ص ۱۲۰ ]

[ في الحديث عن انكار النظّام للجزء الذي لا يتجزّأ ، راجع ص 119 ] ... نلاحظ أولاً أن ابن الراوندي ، المتوفى في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (١٧) ، رغم أنه يلتمس المطاعن على المعتزلة ، لم يشنع على النظام الا بقوله : ان الجسم لا يتناهى في التجزّؤ ، ولم يذكر مسألة فعل ولا قوّة (١٨) .

والحيَّاط ، المتوفى حوالي آخر القرن الثالث الهجري (١٩) ، أيضاً ،

<sup>(</sup>١٦) يشير الاستاذ أبو ريدة في هذا التعليق الى مقولة منسوبة الى ابن الريوندي أوردها الاشعري وعنه نقل المتاخرون كالكاتبي والسمرقندي [ راجع تلك النصوص الآن في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٨٨ شفرة ٧ ، ص ١٧٢ ، ص ١٩٠ ] ، ويقع نص نصير الدين الطوسي في تلخيصه لمحصل الرازي بين السمرقندي والكاتبي من ناحية الزمان [ أيضا ، ص ١٨٩ ] .

Paul Kraus كذا (!) ، والعجب ان محققا كابي ربدة لم يفد من تحقيق المرحوم الاستاذ لوفاة ابن الريوندي على انها في منتصف القرن الثالث الهجري ( . ٢٥ هـ ) ، ويلاحظ أن المقال المذكور نشره الاستاذ الدكتور بدوي مترجما عام ١٩٤٥ ، فكان حريا بابي ريدة أن يرجع اليه ، أصلا المانيا أو مترجما الى العربية. يراجع المقال المذكور في الملحق على المجلد الاول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۱۸) يشير ابو ريدة الى كتاب [ الانتصار ، ط. أولى ، ص ٣٢ و٣٤ ] ، قارن أيضا ط بيروت، ص ٣١ ، ٣١ ، ٣٦ ، والترجمة الفرنسية ... pp. 30, 31, 32

<sup>(</sup>۱۹) ليست وفاة الخياط في اواخر (او حوالي نهاية) القرن الثالث الهجري بالامر القاطع . فلقد مر عهد بعيد على دأي الاستاذ Nyberg الذي سجله في مقدمة كتاب الانتصــــاد (ط. القاهرة ١٩٢٥ ، ص ١٩ ) حيث قال : «ان الخياط عاش في النصف الثاني من القرن الثالث ، وتوفي بعد سنة .٣٠ هـ بقليل » [قارن الترجمة الفرنسية ، علا .٣٠ ومع اننا اخذنا براي وفاته حوالي ٣٠٠ هـ ، [راجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ،

يرد على ابن الراوندي ببيان مذهب النظام على نحو يؤيد أن القسمة وهمية ذهنية احتمالية (٢٠)

۰۰۰ [ ص ۱۲۱ ]

أميّا البغدادي <sup>(٢١)</sup> ، المتوفى **٤٢٩** ه ، فهو ... يعترض على النظّام بمسألة باعتراض ابن الراوندي <sup>(٢٢)</sup> ... ويعترض البغدادي <sup>(٢٣)</sup> على النظام بمسألة الخردلة والجبل ، كما فعل ابن الراوندي أيضاً <sup>(٢٤)</sup> .

#### **(**\(\))

[ ص ۱۲٤]

كذلك نجد أن ابن الراوندي لم يطعن على النظام إلا لقوله بعدم تناهي التجزّؤ ، ولم يذكر شيئاً عن قول النظام بالطفرة ، ولا هو أحوج الخياط إلى الكلام فيها ؛ ويظهر ذلك لأن الخياط وابن الراوندي كانا يعرفان

Brockelmann, **GAL**, **Suppl**. vol. I, p. 341 : قارن أيضا H. Ritter, Muhammedanische Häresiographen, (= Philologika iii), in : **Der** Islam, 1929, xviii, p. 38.

(٣٠) يشير الاستاذ أبو ريدة الى كتاب [ الانتصار ، ص ٣٢ ، ٣٢ ، ٥٥ ] من ط. القاهرة ، فقارن الآن ط. بيروت ، ص ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٦ ، ١٤ ، والترجمة الفرنسية pp. 30-33, 50-51

- (٢١) يشير أبو ريدة إلى كتاب [ الفرق ، ص ١١٣ ، ١٢٣ ] .
  - (٢٢) قارن الاشارات في تعليقنا (٢٠) السابق .
- (٢٣) يشير أبو ريدة هنا الى كتاب [ أصول الدين ، ص ٥٦ ] .
  - (٢٤) قارن الشنرة ٢٦ من كتاب فضيحة المعتزلة في كتابنا

Ibn ar-Rîwandî, ch. iv, fr. 26.

1910, p. 276.

أنّ النظام يقصد أن الجسم يحتمل التجزّؤ بلا نهاية ، لا أنّ فيه أجزاء لا نهاية لها موجودة بالفعل ...

(9)

[ س ۱۲٦ ]

ولم يسلم مذهب النظّام في الجزء من قوم يسيئون فهمه وينُلزمون عليه الزامات مكَفَرَةً ؛ وهذا ما فعله البغدادي (٢٥) حيث يقول مستنداً الى طعون أبن الراوندي ... (٢٦)

(1.)

[ ص ۱۳۳ ]

... حركة الاعتماد ( عند النظّام ) ... لم يذكرها ابن الراوندي في تشنيعه على النظّام (٢٧) .

(11)

[ 18. 00]

( في الحديث عِن نظرية الكمون عند النظام )

<sup>(</sup>٢٥) أشار أبو ريدة ههنا الى كتاب البغدادي [ فرق ، ص ١٢٣ ] .

<sup>(</sup>٢٦) تنص الشفرة ٢٥ السطور ٧ ـ . ١ من كتاب فضيحة المتزلة على مسايلي : « ثم زعمم إلى إلى أنه : (لا نهاية إلى النظام] أنه : (ليس من قطع مضى الا وهو غير متناه ) ، وذلك أنه زعم أنه : (لا نهاية للقاطع ولالقطعه) . فإذا زعم أنه قد فرغ من قطعه ، فقد أوجب الفراغ مما لا يتناهى ، وما لا يتناهى لا أول له عنده . فهذا بعينه ما أنكره عسلى أهسل الدهسسر » . أنظر كتابنا لا يتناهى لا أول له عنده . فهذا بعينه ما أنكره عسلى أهسل الدهسسر » . أنظر كتابنا الانتصساد ، ط. القساهرة ، ص ٣٤ ، والترجمة الفرنسية . 31-32 pp. 31-32

<sup>(</sup>٢٧) هذا صحيح تماما لدى مراجعة شذرات كتاب فضيحة المعتزلة ، كما هو معلوم ، راجسع كتابنا Ibn ar-Rîwandî, pp. 115 ff . فير اننا مع هذا نشك كل الشك فيما اسقطه الخياط من نصوص الكتاب ، انظر Ibid., ch. iii

... ويكاد يكون كلام كل من الشهرستاني (۲۸) والبغدادي (۲۹) عين ما يقوله ابن الراوندي (۳۰) في تشنيعه على النظام (۳۱) . والشبه أقوى بين كلام البغدادي وكلام ابن الراوندي ؛ والراجح أن هذين الرجلين نقلا عن ابن الراوندي ، خصم المعتزلة وخصم النظام ... (۳۲)

[ ص ١٤١ ]

أمّا أن يكون النظّام قد قال هذا الذي ينسبه إليه البغدادي والشهرستاني بنصّه ، فهو ما أشكّ فيه .... والشبه بين ما يقوله البغدادي والشهرستاني وبين ما يقوله ابن الراوندي ممّا يدعو إلى الشك في قيمة روايتهما (٣٣) ؛

<sup>(</sup>٢٨) يشير الاستاذ ابو ريدة هنا الى [ الملل ، ص ٣٩ ] .

<sup>(</sup>٢٩) ويشير هنا أبو ريدة الى كتاب الفرق ، [ ص ١٢٧ ] .

<sup>(</sup>٣.) ويشير هنا الى [ ص ٥١ - ٢٥ من كتاب الانتصار ] ، ط. القاهرة ، وهي تقابل ص ٣١-١٤] من ط. بيروت، و 45-47 pp. 45-47 من الترجمة الفرنسية ، قارن كتابنا الله ar-Rîwandî, ch. iii, p. 95, no. 44

<sup>(</sup>٣١) قارن الشذرة (XLIV) في تحقيقنا لنص فضيحــة المتزلــة في كتابنــا السابـق (٣١) الفارة (Ibid., ch. vi, p. 128, ch. v, p. 195) وراجـع تعليقاتنــا عــلى الشفرة المذكورة (Ibid., part III, ch. vi, p. 274 Note) وقارنه بمقابلــة النص وفق اقتباســات البغدادي والشهرستاني ، ايضا (Ibid., ch. vii, p. 342 Addendum)

<sup>(</sup>٣٢) ومن هنا فمن الفروري مراقبة الشدرة المذكورة بما ورد عند البغدادي في الفرق بين الفرق ، والشهرستاني في المسل والنحسل (Ibid., ch. iii, p. 107, XLIV 1-4) وقسد ناقشنا هذه المسالة ، والاقتباسات الاخسرى عن ابن الريوندي بتفصيسل (Ibid., ch. iii, pp. 111-114a) فظهر لدينا بما لا يقبل الشك ان البغدادي كان نقسل عن كتاب فضيحة المعتزلة وعنه نقل كل من الاسفرايني في التبصير في الدين ، والرسعني في مختصر الفرق بين الفرق ، اما الشهرستاني فقد اتفقت اقتباساته عن ابن الريوندي مع البغدادي أحيانا وخالفته أحيانا أخرى ، وهو بلا أدنى ريب مصدر آخر هام ومستقسل لدينا لشذرات كتاب فضيحة المعتزلة المذي نقسل عنه بصورة مباشرة كالبغدادي ، (Ibid., p. 114a)

<sup>(</sup>٣٣) كذا (!!) يرى الاستاذ أبو ريدة . أما أنا ، فقد لاحظت في دراساتي الدقيقة عـن أبن الريوندي وأثره في التيار الكلامي ومنهجه الجــدلي في الفلسفة الاسلامية بعد القـرن الثالث الهجري ، (Ibn ar-Riwandî, part I, ch. ii, pp. 35-78) ان مجمل النقـول في الكتب المتاخرة ترجع الى كتابه فضيحة المتزلة عند الطعن في المتزلة ، كما أن مجمل الطعون على الشيعة ترجع الى كتاب فضيلة المتزلة للجاحظ، وهذا الاخر مفقود ويا للاسف (قارن ما قلناه عنه 35-32 - ( قارن ما قلناه عنه 36-32 - ( قارن ما قلناه عن

وقد (٣٤) كان ابن الراوندي من المعتزلة، فخرج عليهم ، فطردوه ؛ فألنف الكتب في الطعن عليهم وفي الطعن في الإسلام ؛ ولذلك نراه لا يذكر كلام المعتزلة إلا مبتوراً أو مُحرّفاً أو هو يذكر ما يلزم عنه في رأيه (٢٤) . وقد نقل عنه من جاء بعده من أصحاب المقالات ، فصرّحوا أحياناً ، ولم يصرّحوا أحياناً أخرى ، أو هم نسجوا على منواله في اتباع طريقة « الإلزام » (٣٥) ؛ والقدر الصحيح المتفق عليه والذي نسلّم به هو القول بأن الأشياء خلُلقَتَ

المتكلمين الاشاعرة كان يعتمد في أصوله الاولى على الصورة المضطربة في التطاحن بين الجاحظ ( المعتزلي السني ) وبين أبن الريوندي ( المعتزلي الشيعي ) ، في تقييم الجانب العتزالي رجوعا ألى أبن الريوندي ، وفي تقييم الجانب التشيعي رجوعا ألى الجاحظ . ( قارن في هذا المجال للاستفاضة 77-766, ( Jbid. pp. 36f, 47f, 567) ومن هنا ، فاذا كان الشك يسري الى روايات الناقلين عن أبن الريوندي ، فأن الشك يسري مرة أخسرى ألى الناقلين عن الجاحظ . وبالتبعية ، فأن الشك يسري مرة ثالثة ألى الذين نقلوا عن الاثنين الناقلين عن الجاحظ . وبالتبعية ، فأن الشك يسري مرة ثالثة ألى الذين نقلوا عن الاثنين هذا الاستخلاص المنطقي ، الذي يبدو لنا صحيحا سليما ، هو آفة الباحثين اليوم ، لان منهم ينظر للمسألة من موقعة أزاء هذه الإطراف الثلاثة. أما أنا، فبتواضع وأمانة، لا أشك في النصوص هاتيك، لانني اعتبر أن واجبي الاول كباحث ينصب على أعادة النظر وفحص الروايات مهما اختلفت في مصادرها ومعانيها بعقليتنا الجديدة الماصرة .

- (١٦-)٣) هذا الذي يصف به الاستاذ أبو ريدة ابن الريوندي هنا انما هو خلاصة اجمالية لما رأه المعتزلة المتاخرون عنه فيه رجوعا الى اتهامات الخياط المعتزلي الاول الذي شوه لنما صورة ابن الريوندي الحقيقية . فابو ريدة هنا ، ينظر الى ابن الريوندي من وجهة نظر المعتزلة ، منحازا اليهم ، كما فعل قبله المرحوم الاستاذ H.S. Nyberg عندما كتب مقدمته المتازة لكتاب الانتصار ( راجع ط. القاهرة ، ص ٢٤ ٣٨ ، والترجمة الفرنسيسة ، الصفحات الاعتزلة ( راجع ط. الموقف المضاد لابن الريوندي ، من الزاوية المعتزلية، الخياطية الاتجاه ، هي التي تعم كتب الباحثين المعاصرين ، فلاحظ .
- (٣٥) راجع ما قلناه في تعليقنا (٣٣) السابق . ومن المناسب أن اضيف هنا أن طريقة (الالزام) هذه ليست خصيصة في نقد ابن الريوندي للمعتزلة ، أنما هي طريقة أخذ بها المتكلمون الاولون في النصف الثاني من القرن الثاني حتى النصف الشاني من القرن الشالث ، الهجريين ، فمراجعة بسيطة ودقيقة للاساليب الجدلية عند المعتزلة والشيعة والخوارج والحنابلة في تلك الفترة ، تدلل على أنها طريقة متأثرة الى حد بعيد بموضوعات (الجدل) الارسطي وشروحه المسائية على الاجمال ، ممتزجة بوجه خاص بقواعد (المغالطية) التي وصلتهم من الاورغانون .

« جُمُلْمَةً » (٣٦) أو « ضربةً واحدةً » (٣٧) .

(11)

[ ص ١٥٥ ]

... فقد يكون النظام قد استند إلى نصوص القرآن (٣٨) وإلى ما جاء في الحديث (٣٩) ، فقال بأن الله خلق الأرواح جُمُلَةً ، وان أبناء آدم كامنون في أبيهم الأول في صورة الذر (٤٠٠) ؛ ثم جاء خصومه فألزموه إلزامات كثيرة ؛ ثم حدثت فتنة ابن الراوندي ، فتقول على النظام ما لم يقل [ص ١٥٦] تشنيعاً عليه (٤٠) ؛ ثم نقل أصحاب المقالات المتأخرون عن ابن الراوندي هذه الالزامات ؛ واصبحت منسوبة للنظام ...

Encyclopaedia of Islam, (1st edition), vol. III, part ii, p. 790/B

<sup>(</sup>٣٦) يذكر الاستاذ أبو ريدة هنا كتاب ( الانتصار ، ص ٥٦ ) من ط. القاهرة ، وهي تقاسل p.47 من ط. بيروت ، و p.47 من الترجمة الفرنسية .

<sup>(</sup>٢٧) يشير الاستاذ أبو ريدة هنا ألى [ الاشعري ، المقالات ، ص ١٠٤] .

<sup>(</sup>٣٨) يراجع القرآن سورة الاعراف ١٧٢/٧ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣٩) يشير أبو ريدة هنا الى كتاب الروح لابن قيم الجوزية الحنبلي ، طبعة حيدر آباد ١٣٢٤هـ، ص ١٤٥ - ١٤٦ ، وقارن ص ١٧٥ - ١٧٦ .

<sup>(.)-.)</sup> لا يذكر الاستاذ أبو ريدة خصوم النظام الذين ( الزموه الزامات كثيرة )) واستفلها ابن الريوندي فيما بعد لكي يلزمه هو الآخر بما ( لم يقل )) والحقيقة التي لا تقبيل الجدل اليوم ان خصوم النظام المبكرين كانوا من معاصريه (زملائه او اتباعه) من المعتزلة ، ولم يكونوا من خارج الدائرة الاعتزالية كما يتوهم القارىء من عبارة الاستاذ أبي ريدة . واذا كان التفصيل في هذا له وقت آخر ، فلا أقل أن نشير الى ابن الريوندي نفسه كان نموذجا لهؤلاء الخصوم المبكرين ، فالزاماته ب كما نرى ب من الزاماتهم ، وقيد استفياد كثيرا من التشنيع على النظام في زمانه . وبخصوص وصف انشقاق ابن الريوندي عين الخط العام نلاعتزال بالفتنة كلام مال اليه الاساتذة المستشرقون ، وعلى الاخص الاستاذ Nyberg

 $(\Lambda/\Lambda T)$ 

بدوي ، عبد الرحمن ( الدكتور ) : ــ الانسانية والوجودية في الفكر العربي ، القاهرة ١٩٤٧ .

(1)

[ ص ٥٣ ]

... وهنا نلاحظ أن معسكر خصوم الدين سرعان ما تلكقف هذا الحديث (۱) واتخذه حجّة في هجومه ضد الدين . فإنّا نرى ابن الراوندي يقول : « إنّ الرسول شهد للعقل برفعته وجلالته ، فكيم أتى بما ينافره ان كان صادقاً ؟ » (۲) . ثم نجد تمجيد العقل ، عنده ، منسوباً للبراهمة الذين

Paul Kraus, Beiträge zur islamischen Ketzergeschichte, in: Rivista degli Studi Orientali, XIV, pp. 99, 112, 123.

<sup>(</sup>۱) هو حديث «أول ما خلق الله العقل » ، راجع نفس الكتسباب ، ص ٥٣ س ١١ . قارن بحثنا « الصراع بين التجربة الدينية والميتافيزيقا في الاسلام » ، المنشور في مجلسة الاقلام ، ( بغداد ١٩٦٧ ) ، السنة الثالثة / عدد ٢ ، ص ٩٠ س ١٣ ، ص ٩٧ رقسم ١٦. وبخصوصالمصادرالاساسيةلهذا الحديث ، ورأينا فيها ، تراجع للتفصيلات تعليقاتنا على نص كتاب « فضيحة المعتزلة » لابن الريوندي في كتابنا لم كتابنا ( فضيحة المعتزلة » لابن الريوندي في كتابنا ( فضيحة المعتزلة ) لابن الريوندي في كتابنا ( فضيحة ) لابن الريوندي في كتابنا ( في كتابنا ) لابن الريوندي في كتابنا ( في كتابنا ) لابن الريوندي في كتابنا ( في كتابنا ) الريوندي ألابنا ( في كتابنا ) الريوندي (

<sup>(</sup>٢) يشير الدكتور بدوي هنا الى كتابه [ من تاريخ الالحاد في الاسلام ، ص ١٠٢ ] ، وقارن أيضا الكتاب نفسه ، ص ٨٤ س ١٠ ، ص ١١٦ تعليق ٢ . وانظر الاصل الالماني لبحث كراوس (قارن المجلد الاول من كتابنا هذا ، ص ٢٦١ - ٣٧٤ ) :

نسب اليهم آراءه ، فقال :

« ان البراهمة يقولون إنّه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أنّ العقل أعظم نعم الله — سبحانه — على خلقه ، وأنّه هو الذي يُعرف به الربّ ونيعَمه ، ومن أجله صحّ الأمر والنهي والترغيب (٣) والترهيب » (٤) .

وبمثل هذا تماماً يقول أبو بكر محمد بن زكريا الرازي في مستهل كتاب « الطب الروحاني » (٥) .

(1)

[ ص ٥٥ ]

( ويرجع الدكتور بدوي خاصيّة تمجيد العقل في الفكر الاسلامي إلى تأثير ) الافلاطونية المحدثة ، والغنوص (٦) ثم المذاهب الهندية أو ما زعم أنّه هندي ، اعني ما ينسبونه إلى البراهمة ، إذا كانت الآراء التي تُعزى إلى هؤلاء كلّها من اختراع ابن الراوندي .

ا من تاريخ الالحاد ، ص ١٠٠ ـ ١٠١ ] ، وقارن الصفحات ١١، ، ١١٤ . يلاحظ أيضا من تاريخ الالحاد ، ص ١٠٠ ـ ١١٠ إن المنافقة ال

<sup>(</sup>۱) سقطت « ائترهیب » من اقتباس بدوی ، وهی ضروریة ، انظر کتابه السابق ، ص ۸۰ س ۱۰ س ۱۰ س ۲ .

<sup>(</sup>ه) يشير بدوي الى ص ٥٣ - 3ه من كتابه اعلاه . وكذلك يحيل الى [ ( رسائل فلسفية لابي بكر محمد بن ذكريا الرازي ) 3 - 1 ص ١٦ 3 ص ١٦ 3 باول كسراوس 3 القاهرة ١٩٣٩ . وراجع فيما يتصل بهذه النقطة (( من تاريخ الالحساد في الاسسلام ) 3 ص ١٩٨ - 3 3 خصوصا ص ٢٠١ - 3 3 3 3 3

<sup>(</sup>٦) يذكر بدوي هنا [ يراجع فيما يتصــل بالغنوص Gnostiker والغنوصية Gnostiker في دائرة والغنوصية Pauly — Wissowa في دائرة معارف بواي \_ فيسوفا = Pauly — Wissowa والخط ما يذكره في ص ٢٢ من كتابه نفسه ، من ان (( الفكرة الرئيسية فيهــا [ في الغنوص ] هي فكرة الانســان الكامـل

[ ص ٦٠ ]

والنزعة التنويرية الانسانية التي يمثلها ابن الراوندي، انتشرت وكان لها أثرها الحاسم في التطور الفكري العربي في القرن الرابع الهجري ، بحيث نستطيع أن نرد كثيراً من تيارات هذا القرن الى تأثيره سلباً أو ايجاباً ، هجوماً أو تأييداً ؛ وكلاهما في نهاية التقدير سواء (٧) .

**( ( ( )** 

[ ص ٦٢ ]

أمّا من حيث التحديد التاريخي لنشأة هذه النزعة في الفكر العربي ، فنستطيع أن نقول إنهّا بدأت بصورتها الواضحة القوية في مستهل القرن الرابع ، بعد أن مهّد لها ابن الراوندي [ص ٣٣] في القرن الثالث ، واستمرت تقوى ويتعمّق مضمونها ، وتوسّع ميدانها من الدين إلى العلم إلى الأدب العام ، حتى تلقيّها الصوفية الاشراقية في القرن السادس ممثلة في مؤسسها الأكبر السهروردي المقتول ، ... ثم ابن عربي ... ثم ابن سبعين ... حتى تبلغ الصدر الشيرازي والداماد في القرن الحادي عشر الهجري .

ა τελειος ἀνΘρωπος ، او الانسان الالهي او الاول )

<sup>(</sup>V) [ من تاريخ الالحاد في الاسلام ] ، ص ١٥٧ - ١٧٠ .

(4/18)

محيي الدين ، عبد الرزاق : ــ أبو حيّان التوحيدي ، القاهرة ١٩٤٩ .

(1)

[ ص ٥٦ ] فأول ما أُثِرَ من الطعن فيه [ في أبي حيان ] ما نسب إلى (\*) :

١ – « ابن فارس » ، والمعروف أن المقصود به : « أبو الحسين أحمد ابن زكريا بن فارس » (١) المتوفى – على اختلاف أقوال المؤرخين فيه بين ٣٦٠ و ٣٩١ و ٣٩٥ هجرية (٢) ، وهو رجل معاصر لإبي حيّان ، ومتصل به اتصال مشاهدة وسماع .

جاء في طبقات الشافعيّة – عند الترجمة لأبي حيّان – نقلاً عن « الذهبيّ » ،

<sup>(%)</sup> نقتطف هنا مناقشة الدكتور محيي الدين للطعون في التوحيدي ، وهي بالتبعية تتعلق بابن الريوندي وأبي العلاء المري ، فلاحظ . أما الهوامش فهي من صنع المؤلف المذكور وأينما كان لنا تعليق ، وضعناه تحت نجمة (%) في الهامش .

<sup>(</sup>١) مقدمة المقابسات . الاصل والهامش ص ١٥ ط الرحمانية ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم لابن الجوزي ج ٧ ص ١٣ ط حيدر آباد ١٣٥٨ ه. .

عن « ابن الجوزي » ، أنه قال : قال « ابن فارس » في كتاب « الفريدة والحريدة » « كان أبو حيّان كذاباً ، قليل الدين ، والورع عن القذف ، والمجاهرة بالبهتان ، تعرّض لأمور جسام من القدح في الشريعة ، والقول بالتعطيل .

ولقد وقف سيدنا الصاحب ، كافي الكفاة (٣) على بعض ما كان يدخله ويخفيه من سوء الاعتقاد ، فطلبه ليقتله ، فهرب والتجأ إلى أعدائه ، ونفَق عليهم بزخرفة وإفكه ، ثم عثروا منه على قبيح دخلته ، وسوء عقيدته ، وما يبطنه من الإلحاد ، وينضيفه إلى السلف الصالَح من الفضائح ، فطلبه الوزير « المهلبي » ، فاستتر منه ، ومات في الاستتار ، وأراح الله منه ، ولم ينوئر عنه إلا مثلبة أو مخزية (٤) .

### [ ص ٧٥ ]

وسنعرض – بعد عرض أقوال المؤرخين – إلى ما في نسبة هذا القول إلى « ابن فارس » من مخالفات لبعض الحقائق التاريخية ، التي نربأ برجل معاصر ، مثل « ابن فارس » أن يقع فيها ، مما يجعلنا نميل إلى الشك في صحة نسبة هذا القول له .

٢ ــ ما نُسِبَ إلى « أبي الوفاء (٥) بن عقيل البغدادي » ٤٣١ ــ ١٣٥ ورد في المنتظم لابن الجوزي ، عند ترجمة « أبي العلاء المعرَّى » :
 قال « ابن الجوزيّ » : « نقلتُ من خطّ أبي الوفاء بن عقيل ، أنه قال :

<sup>(</sup>٣) هو الصاحب بن عباد .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي ج ١ ص ٢ - ٣ ط مصر .

 <sup>(</sup>٥) هو علي بن عقيل شيخ الحنابلة ببغداد كان صاحب مشاركة في العلوم تعصب عليه فقهاء
 الحنفية لنصرته جهة الصوفية ، وتصنيفه في مدح ((الحلاج)) حتى ارجعوه عن ذلك .
 انظر الكامل والمنتظم في وفيات سنة ٥١٣ .

«من العجائب: أن «المعرّى» أظهر ما أظهر من الكفر البارد ، الذي لا يبلغ مبلغ شبهات الملحدين ، بل قصّر فيه كلّ التقصير ، وسقط من عيون الكلّ ، ثم اعتذر بأن لقوله باطناً ، وأنه مسلم في الباطن ، فلا عقل له ولا دين ؛ لأنه تظاهر بالكفر ، وزعم أنه مسلم في الباطن ، وهذا عكس قضايا المنافقين والزنادقة حيث تظاهروا بالإسلام ، وأبطنوا الكفر ، فهل كان في بلاد الكفّار ، حتى يحتاج إلى تبطنن الإسلام ، فلا أسخف عقلاً ممن سلك هذه الطريقة ، التي هي أخس من طريقة الزنادقة والمنافقين \_ إذ كان المتدين يطلب نجاة الآخرة ، لا هلاكها في الدنيا \_ حتى طعن في الإسلام ، في بلاد الإسلام ، وأبطن الكفر ، وأهلك نفسه في المعاد ، فلا عقل له ولا في بلاد الإسلام ، وأبطن الكفر ، وأهلك نفسه في المعاد ، فلا عقل له ولا دين ، وهذا ابن [ ص ٥٨ ] الريوندي (١) ، « وأبو حيان » ما فيهم ، إلا من انكشف في كلامه سقم في دينه ، يكثر الحمد والتقديس ، ويدس في ذلك المحن (٧) ».

٣ ــ ما نُسبِ َ إلى « أبي الفرج بن الجوزي » ١٠٥ ــ ٩٧٥ هجرية .

جاء في طبقات الشافعية للسبكي عند ترجمته « لأبي حيان » . قال « أبو الفرج بن الجوزي » : زنادقة الأسلام ثلاثة : « ابن الراوندي ، وأبو حيان ، التوحيديّ ، وأبو العلاء » . قال : « وأشدّهم على الإسلام أبو حيان ، لأنه مجمع ولم يصرِّح (^) » .

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش السفر الاول من كتاب تعريف القدماء بابي العلاء ص ٢٠ ط دار الكتب سنة ١٩٤٤ . (( هو أحمد بن يحيى بن اسحق الراوندي المتكلم منسوب الى (( راونسد )) قرية من قرى ((قاسان)) بالمهملة وقد ضبطت في الانساب وياقوت والوفيات والبداية بالف بعد الراء لكن جرى ابن الجوزي كما جاء في الاصلين وفي ترجمته لابن الراوندي في المنتظم على ان اسمه (( الريوندي )) بالياء بعد الراء وقد فرق (( ياقوت )) بين راوند التي هسي بناحية قاسان بالمهملة وريوند التي بناحية نيسابور . أما ابن خلكان فجعل البلدين بالف بعد الراء )) .

المنتظم ج ٨ ص ١٨٥ ط حيدر آباد ١٣٥٨ هـ وتعريف القدماء بأبي العسلاء السفر الاول
 ص ٢٠ ط دار الكتب ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>٨) طبقات الشافعية ج } ص ٢ ـ ٣ ط. مصر .

| رأيه هذا من كتب « أبي الوفاء » السابق<br>لفاته ، ثم زاد عليه بأنه ــ أي أبا حيان ــ | ويبدو أن « أبا الفرج » استوح <sub>ح</sub> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| لفاته ، ثم زاد عليه بأنه ـ أي أبا حيان ـ                                            | الذكر ، لأنه أورده نقلاً عنه من مؤ        |
| ·                                                                                   | أشدّ الثلاثة ضرراً على الإسلام .          |
|                                                                                     |                                           |
|                                                                                     |                                           |
| (1)                                                                                 | •                                         |
|                                                                                     | [ ص ٦٤ ]                                  |

وجماع القول أنّ النص يُتَهَمّ ُ ويُردّ بما عَرَفْتَ من المعاصرة ، والعداء المتبادل ، وببغض « ابن فارس » للفلاسفة ، وإنّه يفقد قيمته التاريخية بما رأيت من الاضطراب ، وعدم الانسجام ، مع الحقائق الثابتة لحياة « أبي حيان » .

وإذا تهيأ لنا ألا نثق بقول « ابن فارس » ، فإن أمر من أخذ عنه من المؤرخينأدني إلى الشك ، وأجدر ألا يُقْبل في غير مناقشة وتمحيص .

وأقرب الطاعنين في « أبي حيان » إلى عصره — كما رأيت — « أبو الوفاء ابن عقيل » وهو رجل عُرِفَ في بدء حياته بالتعصب للصوفية ، والتمجيد للحلاج ، ولكن الحنابلة في « بغداد» ثاروا عليه ، وشكوه إلى السلطان ، حتى رجع عن رأيه ، واسْتُكُنْتِبَ الرجوعَ عن الإيمان بمذاهب المتصوفة ، وعند ذلك استعاد مركزه شيخاً للحنابلة .

<sup>(%)</sup> سيناقش الدكتسور محيي الدين ، بعد آراء جمسة أخسرى من المؤلفين كالذهبي والعسقلاني ، في الصفحات التالية ، مما لا علاقة له بابن الريوندي ، ولانصبسابها في تبرئة ابي حيان التوحيدي . ولاهتمامنا بابن عقيل ، حلقة الوصل بين ابن الجوزي وابن الريوندي فيما ينقل عنه من أخبار الزندقة والتكفي ، نورد بقيسة مناقشة محيى الدين لاصالة الاخبار عند ابن عقيل او عدمها ، وبالتبعية التشكيك في اخبار ابن الجوزي .

جاء في المنتظم لابن الجوزي : « وقد حصلت فتنة في بغداد عام ٤٦١ هـ [ ص ٦٥ ]

لأجل أبي الوفاء بن عقيل هذا، وقد كان الحنابلة ينكرون عليه تردّده إلى «أبي علي ابن الوليد»، في أشياء غريبة يقولها ، واتفق أن مرض ، فأعطى رجلاً ممن كان يلوذ به بعض كتبه ، وقال له « إن مت فأحرقها بعدي » فاطلّع عليها ذلك الرجل ، فرأى فيها ما يذل على تعظيم المعتزلة ، والترحيّم على «الحلاج» ، وكان قد صنّف في مدح « الحلاج » جزءاً في زمان شبابه ، تأوّل فيه أقواله ، وفسر أسراره ، واعتذر له ، فمضى الرجل ، واطلع على الكتاب الشريف « أبا منصور » وغيره ، فاشتد ذلك على أصحابنا ، وراموا الإيقاع به ، فاختفى إلى أن آل أمره إلى الصلاح سنة خمس وستين (١) » .

فأنت ترى أن الرجل كان في بدء حياته من مناصري أصحاب المذاهب الصوفية ، ومحرَّجي كلماتهم ، والراجعين بها إلى الجهة المتفقة وأصول الدين ، ولكنه حين وشيى به ، وتألَّب الحنابلة عليه ، رجع عن رأيه ، وجارى العامة في أهوائهم ، فحسن حاله واستقام أمره .

فلم لا يجوز أن يكون نيله من ابن الراوندي ، وأبي العلاء وأبي حيان ، ترضية يقدمها لأشياعه ، كبرهان على عدوله عن مذهبه القديم ؟ .

على أننا لو حاولنا مناقشة كلامه بمجموعة ، وما تناول به كلاً من الثلاثة ــ جامعاً بينهم على غير وفاق في آرائهم ــ لوجدنا مجال التهجين والتجريج له واسعاً جداً .

فمن ذلك : أنه جمع بين ثلاثة أعلام ، كلّ منهم يختلف عن صاحبيه ،

<sup>(</sup>٩) المنتظم ج ٨ ص ٢١٣ ط حيدر آباد ١٣٥٨ هـ.

فإن ابن الراوندي — فيما عُرُفِ — كان من متكلمي المعتزلة ، ثم ألحد ، ولزم أهل الإلحاد وكاشف وناظر ، وألف كتاب « التاج » يحتج فيه لقدم العالم ، وكتاب « الزمرُّذة » يحتج فيه على الرسل ، ويبر هن على إبطال الرسالة ، وكتاب « الفريدة » (\*) في الطعن على النبيّ ، وكتاب « اللؤلؤة » في تناهي الحركات ، ثم نقض أكثر ها . فأيّ سبيل للمقارنة بين هذا الرجل ، و « أبي حيّان » ، وإنه ما عرف قطّ بكتاب تناول فيه أصول الإسلام بنقض وإبطال .

وكذلك نؤاخذه على قوله: « إن " ( أبا العلاء ) أبطن الإسلام ، وأظهر الكفر قوله ( إن لقوله باطناً ) . ومن يفهم النص على وجهه – وفهم النص شيء له أثره – ير أن أبا العلاء اعتذر بأن كلامه يحتمل وجهين ، قد يخالف أحدهما ظواهر الدين ، فهو بهذا لم يبطن إسلاماً ، ويظهر كفراً ، وإنما أنشاء كلاماً يحتمل ما لا يوافق أصول الإسلام .

فلو أن « أبا الوفاء » أدرك كلام « أبي العلاء » على وجهه الصحيح ، ما وصفه بأنه يبطن الإسلام ، ويظهر الكفر . على أن أحداً من المؤرخين لم يقل : إن أبا العلاء ادعى الكفر جهرة ، وأبطن الإسلام في نفسه ، وإنما الذي قالوه : إن كلامه يحتمل الزيغ والمروق عن الإسلام . وقد كان بود نا أن نستمر في مناقشة غير أن هذا الاستطراد لا يتسع المقام لتوفيته .

ومثل هذه الأحكام التي تصدر عن المؤرخين ، ينبغي أن يقف منها الباحث حذراً متيقظاً ، فلا يطمئن إليها ما لم يكن لها شاهد من آثار من تعني وتتناول ، فإنها ربّما لا تكون وجيهة في نفسها ، أو لا تكون سليمة في بواعثها وأسبابها .

<sup>(%)</sup> بالرغم من اننا تركنا آراء محيي الدين على سجيتها ، دونما مناقشة ، نود أن نشير الى القراءة الفريبة لعنوان « كتاب الفريد » على انه « كتاب الفريدة » ، وهو غلط واضح! فاذا حرف كتاب الزمرذ على الزمرذة ، في بعض المصادر ، فلم نسمع بتحريف الفريسد على الفريدة !

وثانيهم بعد « ابن فارس » « نجم الدين بن الجوزي » وقد كان أشدّ هم حماسة و مجماً على الرجل ، فقد زاد عل ما نقله عن أستاذه « أبي الوفاء » قوله المعروف : « وأشدّ هم على الإسلام « أبو حيّان ً » لأنه مجمج (١٠٠) ولم يصرّ ح » .

إن « ابن الجوزي » من تلاميذ « أبي الوفاء بن عقيل » ، وقد قرأ من مؤلفاته ما يزيد على مائة وخمسين مجلداً ، فتأثر بأحكامه وآرائه . هذا وكتبه – ومنها « المنتظم » و « صفوة الصفوة » و « تلبيس إبليس » (١١) – تشهد له بالتعصب على رجال التصوَّف ، والنكير عليهم في كل مناسبة تعرض ، بل هو شاتم جارح لكل من يخالفه في رأي أو مذهب ، وإن كان الحلاف في أمور ليست من أصول الإسلام . وقد رأيت كيف أخذنا على « أبي الوفاء » أن يجمع بين « أبي حيان » ، « وابن الراوندي » في مسلك واحد ، فكيف بمن يرى أن « أبا حيان » كان أشد ضرراً على الإسلام من « ابن الراوندي » ، و « أبي العلاء » .

قال « السندوبي » — وهو بسبيل الدفاع عن أبي حيان — : أرأيت كيف يتعرّض ابن الجوزي لما لم يُجرِزْهُ لهُ العقل ، ولا الدين ، ولا الشرائع ، فتسرَّب في طوايا الضمائر ، وتولّج خفايا القلوب ، واستخرج من خبايا الأفئدة ما أباح له ُ الحكم بأن « أبا حيان » كان أشد ّ على الاسلام من سواه . ولماذا ؟ لأنه لم يقل شيئاً ولم يصرِّح بشيء « ألا ساء ما يحكمون » (١٢) .

<sup>(</sup>١٠) مجمع في خبره : لم يبينه .

<sup>(</sup>۱۱) ولتهجين التصوف الف كتاب « تلبيس ابليس » وللتمييز ـ فيما قدر ـ بين المتصوفة والزهاد الف كتاب « صفوة الصفوة » .

<sup>(</sup>١٢) المقابسات: ١٦ ط الرحمانية ١٩٢٩ .

[ ص ٣٣٣ ]

على أننا لا نعدم أن نتلمس في ظلال ما كتبه الأقدمون ما كانوا يستشعرونه من خطر مقامه (\*) في عالم البيان ، وإن أوردوا ذلك في معرض التجريح والنقد ، فإن وضعه من قبل كل من « أبي الوفاء بن عقيل » و « ابن الجوزي » في صف « أبي العلاء » و « ابن الراوندي » لا يخلو من تقدير لكفايات الرجل الأدبية ، فيما بلغه من النفاذ إلى نفوس الناس بسحر مؤلفاته ، ولعل في تحذيرهم الناس بما قدروا له من ضرر على الاسلام يتجاوز ضرر « أبي العلاء » و « ابن الراوندي » لذلك الأسلوب الذي اصطنعه في أدعيته ، لعل في ذلك دليل الاعتزاز بفهم أسلوبه ، واستكناه أغراضه التي خفيت لعل يقدرون — على عامة قارئيه (\*\*).

<sup>(\*)</sup> أي : مقام أبي حيان التوحيدي .

<sup>(\*\*)</sup> يراجع في جملة هذه الصلة بين الشيلاثة ، كتابنا (( تاريخ ابن الريوندي الملحسد ) ص ١٦٧ ، ٢٠٣ ، ٢٢٧ ؛ وقارن محاضراتنا على طلبسة الدراسات العليسا في السوربون ١٩٧٨ ، (تحت الطبع) في ابي حيان التوحيدي وكتاب المقابسات Les Muqâbasât d'Abû Hayyân at-Tawhîdî, Beyrouth 1979.

### (1.//0)

الغرابي ، على مصطفى :

ــ أبو الهذيل العلاّف ، أول متكلم اسلامي تأثّر بالفلسفة ،

ط اولى ، القاهرة ١٩٤٩/١٣٦٩ (٣) ،

( ص ۷ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۳ (هـ ۱ ) ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ )

(1)

[ص ٦] [... في المصادر الأساسية لدراسة أبي الهذيل العلاف ] (١) .

[ص ٧] ... وثاني هذه الكتبكتاب « الانتصار » لأبي الحسين الحياط (٢) ، وكان اعتمادي على هذا الكتاب بتحفظ لأنه الف للرد على ابن الروندي

<sup>(\*)</sup> تقارن الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>۱) يذكر الفرابي أول هذه المصادر ، وهو كتاب « مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » لابي الحسن الاشمري . يراجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي اللحد ، ص ٤٢ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) من تعليقات الفرابي : ((وهو كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكنب على المسلمين والطعن عليهم [=عليهم] ، نشـرها [=نشره] الدكتور نيبرج [= نيبرك] ، وهو تاليف ابي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي المتوفى بعد سنة ٣٠٠ ه بقليل كما حققه الدكتور نيبرج [= نيبرك] في مقدمة الكتـاب ص ١٩ )) .

الذي ألف كتاباً سماه فضيحة المعتزلة ، فهذا المعنى كان يجعلني أقف منه موقف الحذر وبعد قراءتي ما قاله وموازنته بما قاله كتاب « المقالات » <sup>(٣)</sup> كنت أثبته إذا وجدت أن بين القولين اتفاقاً أو قرباً على الأقل .

وثالتها كتاب « الفرق بين الفرق » للبغدادي <sup>(3)</sup> ولقد كنت آخذ آراء ابي الهذيل من هذا الكتاب <sup>(0)</sup> ايضاً بحذر لأن صاحبه قد اعتمد في أخذ آراء المعتزلة على كتاب ابن الروندي <sup>(7)</sup> ، وابن الروندي هذا خصم للمعتزلة <sup>(۷)</sup> ، يضاف الى هذا أنه كان يعلق دائماً على الآراء ويكفر المعتزلة بآرائها فكان يظهر تحامله على المعتزلة ، لكن ذلك لم يمنعني من أن أجد فيه بعض الآراء التي اعتمدت عليها في معرفة آراء أبي الهذيل <sup>(۸)</sup> .

(1)

[ ص ۹۲]

شغلت نظرية مسئولية الانسان أبا الهذيل حتى جعلته يبحث عن كل ما يصدر عن الانسان من افعال .... ولكن ابن الراوندي (٩) كان يتهكم من نسبة الأفعال المتولدة عن فعل الانسان إليه كموت المرمى بعد موت [ص ٩٣] الرامى ، فيقول :

إن أبا الهذيل ومن وافقه على تثبيت التوليد يزعمون أن الموتى يقتلون

<sup>(</sup>٣) يقصد كتاب مقالات الاسلاميين ، انظر الهامش (١) السابق .

<sup>(})</sup> علق الفرابي هنا: « هذا الكتاب لابي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، المتوفى سنة ٢٩ هـ ـ ١٣٠٧ م » .

<sup>(</sup>٥) يراجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ه٩ .

Ibn ar-Rîwandî's Kitâb Fadihat al-Mu'tazilah, ch. iii, pp. 92-94. يراجع كتابنا (٦)

<sup>(</sup>y) تراجع التفصيلات في كتابنا السابق . Ibid., pp. 33 ff

<sup>(</sup>A) تقارن آراء ابي الهذيل في كتاب فضيحة المعتزلة بتحقيقنا 333-334 (A)

 <sup>(</sup>٩) كذا (!) وقد مر سابقا أن الغرابي ينص على أسمه خاليا من الألف (الروندي) تبعا لنيبرك،
 فلاحظ ، وقارن النص فيما بعد .

الأحياء الاصحاء الأشداء على الحقيقة دون المجاز ، وأن المعدومين يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من أجسادهم على التحقيق دون الاتساع والاطلاق (١٠) .

ويتولى أبو الحسين الخياط الرد على ابن الروندي ، فيقول :

ان اراد بقوله (ابن الروندي) إنَّ الموتى يقتلون الأصحاء، وان المعدومين يقتلون الموجودين ؛ أن الموتى يباشرون العمل بجوارحهم وسيوفهم فيضربون الأعناق ، فهذا محال ، وليس هذا قول أحد من المعتزلة ولا من غيرهم . وان أراد أن الأحياء القادرين على الأفعال يفعلون في حال حياتهم وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم أفعالاً تتولد عنها أفعال بعد موتهم فينسب ما يتولد عن أفعالهم بعد موتهم اليهم اذ كانوا قد سنوه في حياتهم وفعلوا ما أوجبه ، وذلك كرجل ارسل حجراً من رأس جبل فهوى الى الأرض ، ثم ان الله أمات المرسيل للحجر قبل أن يصل الحجر الى الأرض ، فنقول : إن هوى الحجر بعد موت المرسيل متولد عن ارساله اياه فهو منسوب اليه دون غيره ، وكذلك نقول في رجل نزع في قوسه يريد الهدف فلما خرج السهم من قوسه أمات الله الرامي ، فنقول : إن ذهاب السهم بعد موت الرامي متولد عن رميته فهو منسوب اليه لا الى غيره (١١) .

( T )

[ 1.7 ]

[ في قول اني الهذيل في جبر اهل الجنة وورود السكون عليهم (١٢) ]

<sup>(</sup>١٠) الانتصار ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>۱۱) نفس المصدر ، ص ٧٦ و ٧٧ .

<sup>(</sup>۱۲) يراجع كتابنا السابق ، fr. 74-129, fr. 74 ويذكر الغرابي مصادره في هذه المسالة وهي : الانتصار ٧٠ ـ ٧١ ، والبقدادي في الفرق ص ١٠٤ ، والملل والنحسل للشهرستاني ج ١ ص ٦٣ و ٢٥ .

... [ تعليق ١ ] ... الا ان البغدادي يسمي هذا الرأي فضيحة كما سما [ = سماه ] ابن الروندي <sup>(١٣)</sup> ...

**( ( ( ( )** 

[ ص ۱۲۲ ]

[ اما الذين خالفوه <sup>(١٤)</sup> من غير المعتزلة فهم كثيرون ] ، ( منهم ) ابن الروندي <sup>(١٥)</sup>

لقد ألف ابن الروندي الذي عاش في القرن الثالث الهجري كتاباً سماه « فضيحة المعتزلة » ، وكان هذا الكتاب سنداً لمن طعنوا على المعتزلة وآرائهم وشنعوا عليهم . ولهذا يقول الدكتور نيبرج (١٦) : ودليل ذلك ( أي دليل ان هذا الكتاب كان مرجعاً لأعداء المعتزلة ) أن البغدادي في تأليف كتاب « الفرق بين الفرق » أخذ أكثر ما نقله عن المعتزلة من كتاب ابن الروندي كما يرى عند مقابلة الكتابين ... ثم قال : واما الشهرستاني فقد ورد في كتاب « الملل والنحل » ما يدل على معرفته بكتاب « فضيحة المعتزلة » إذ ذكر ابن الروندي في بعض مواضعه ونقل عنه أشياء .

ولقد عرفت كتاب ابن الروندي « فضيحة المعتزلة » من كتاب الانتصار [ص ١٢٣] لأبي الحسين عبد الرحيم الحياط المعتزلي ، ولقد شنع ابن الروندي في كتابه هذا على ان(١٧) أبي الهذيل كثيراً ، وكان يتولى الرد عنه أبو الحسين

<sup>(</sup>١٣) يقارن نص البغدادي في الفرق ، ص ١٠٤ ، ويراجع ما اشرنا اليه على النص المذكور في كتابنا السابق ، . Ibid., p. 261, fr. LXXIV

<sup>(</sup>١٤) أي الذين خالفوا ابا الهذيل العلاف ، راجع الكتاب نفسه ص ١٢٠ وما يليها في «موقف العلماء من آراء أبي الهذيل والحكم على هذه الآراء » .

<sup>(</sup>۱۵) کتاب الانتصار ، ص }} .

<sup>(</sup>١٦) نفس الرجع ص ٨ [ = مقدمة نيبرك] .

<sup>(</sup>١٧) كذا (!) (أن) زائدة ، وهي غلطة مطبعية (؟) .

الحياط في كتابه الانتصار ، فمثلاً يقول ابن الروندي ان أبا الهذيل كان يقول : ان لما يقدر الله عليه ويعلمه غاية ينتهي اليها لا تتجاوزها قدرته ولا يتعداها علمه ، فقيل له فيقدر الله عند فعل تلك الغاية أن يفني شيئاً من خلقه أو أن يبقيه أو أن يميته أو أن يحركه أو أن يسكنه ؟ قال : هذا محال . فقيل له : أفليس هو المبقي لما يبقى منه ، والمسكن لكل ساكن منه ، والمحيي لكل ذي روح ؟ قال : بلى . فقيل له : فيجوز أن يبقى شيئاً لا يوصف بالقدرة على تبقيته ولا يحوز (١٨) منه افناؤه ، وأن يحيي شيئاً ويسكنه ؟ وليس بقادر على إماتته ولا تحريكه ؟ قال : نعم .

ولو يقول بخلاف هذا ترك قوله . ثم قال هذا ، وهو يزعم أنه لا يقدر على العدل من لا يقدر على الجور ، ويلزم اصحاب النجار (١٩) أن يزعموا أن الكافر لم يفعل الكفر اذا كان غير قادر على خلافه (٢٠) .

فكأن ابن الراوندي (٢١) يلزم أبا الهذيل في قوله: ان لما يقدر الله عليه ويعلمه غاية ونهاية بأن هذا يؤدي أن الله لا يقدر أن يفني شيئاً من خلقه، أو أن يبقيه، أو أن يجيه، أو أن يجركه أو يسكنه.

ثم بين له أنه كيف تقول إن الله لا يقدر على إبقاء الأشياء ولا على إحيائها وإماتتها وتحريكها وتسكينها ، وهو الذي أبقاها واحياها وحركها وسكنها ؟ وكيف ان الله لا يبقي شيئاً ولا يوصف بالقدرة على تبقيته ؟ وكيف يحرك شيئاً ويسكنه ولا يوصف بالقدرة على تحريكه وتسكينه ؟

وكأن أبا الهذيل بهذا يجوز وقوع الشيء من فاعله مع عدم صحة اتصافه به ، مع أنه يمنع أن يوصف الشيء بصفة إذا لم يكن قادراً على الاتصاف

<sup>(</sup>١٨) كذا اوردها الغرابي ، وهي في الاصل : يجوز .

<sup>(</sup>۱۹) براجع كتابنا السابق ، 107,243

<sup>(</sup>٢٠) الانتصار ، ص ٩ .

بضدها فهو يمنع – كما يقول ابن الراوندي (٢١) – أن يكون الله قادراً على العدل ولا يكون قادراً على الجور . ويلزم المجرة أيضاً بأن الكافر اذا قدر على الكفر ، كما يقولون ، فيجب أن يقدر [ص ١٢٤] على ضده وهو الايمان . وبهذا أوقعهم في التناقض لمنعهم قدرة الكافر على الايمان مع قدرته على الكفر ، وبهذا يكون ابو الهذيل قد غلط غلطاً فاحشاً عند ابن الروندي .

وأمثال هذا كثير حكاه صاحب الانتصار ، وفي كل اعتراض من ابن الروندي على ابي الهذيل كان يتولى الرد عن أبي الهذيل ابو الحسين الخياط (۲۲) .

<sup>(</sup>٢١-٢١) كذا (!) راجع ماقلناه في الهامش (٩) السابق .

<sup>(</sup>٢٢) يراجع في جملة اعتراضات ابن الريوندي على ابي الهذيل العلاف كتابنا السابق Ibid., pp. 333-334

وقارن دفاع الخياط في كتاب الانتصار ، القاهرة ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ؛ بيروت ص ١٤٥ ؛ الترجمة الفرنسية p. 166

## $(11/\lambda 7)$

الصدر ، السيد حسن : ــ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ، بغداد ١٩٥١/١٣٧٠ .

(1)

[ ص ۳٦٩ ]

[ في ترجمة أبي سهل اسماعيل بن علي النوبخي ، وله من الكتب ] ... كتاب نقض كتاب عبث الحكمة على الراوندي (١) ، كتاب نقض التاج على الراوندي (٢) ويعرف بكتاب السبك ، كتاب نقض اجتهاد الرأي على ابن (٣) الراوندي

(1)

[ ص ۳۷۰ ]

[ في ترجمة أبي محمد الحسن بن موسى النوبحي ، وله من الكتب ]

<sup>(</sup>١) كذا في الطبوع ، وصحيحه : ( ابن ... ) ، راجع بعد .

<sup>(</sup>٢) أيضا ، **راجع بعد** .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: بن.

... كتاب النكت على ابن الراوندي .

( 7 )

[ ص ۲۸٤]

[ في ترجمة أبي نصر الفارابي ، وله من المصنفات ] ... كتاب <sup>(3)</sup> الرد على الراوندي <sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>٤) كذا ! وقد ذكر قبله « كتاب في ادب الجدل » ، بحسبانه عنوانا منفصلا عن العنوان اعلاه، لاحظ ما قلناه بهذا الصدد في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحسد ، ص ١٨٢ ، وقارن ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) كذا! وصحيحه: (ابن ٠٠٠).

# (17/M)

أمين ، الأستاذ أحمد:

ــ المهدي والمهدوية ،

سلسلة إقرأ (١٠٣) ،

القاهرة (اغسطس) ١٩٥١.

(1)

[ ص ۲۶ ــ ۲۰ ]

وكان لرسائل اخوان الصفاء تأثيرات مختلفة في القوة والضعف في علماء الشرق والغرب على مرّ الزمان ، وكل فلاسفة الاسلام الذين جاؤوا بعدهم قد تأثروا بها وبنوا عليها ؛ وربما عدّ بعضهم أبا حيان التوحيدي والراوندي والمعرّي من أكبر أتباعهم المتأثرين بعلمهم ، الناشرين لنظرياتهم ..

(1)

[ ص ٣٣ ]

من المناظرات بين ابي حاتم الرازي وأبي بكر الرازي .... فقد ردّ على أبي بكر الرازي ، وكان ملحداً ، يؤمن بسلطان العقل وحده ، وينكر النبوة ، فردّ عليه أبو حاتم الرازي في جملة مناظرات في نقد كلامه واثبات

الأدلة على النبوة . فالظاهر أنّه كان هناك دعوة الحادية تنكر النبوّة ، ومن أتباعها الرازي هــــذا صاحب كتاب الطب الروحاني وغيره من رسائل (١) . وربما كان من معتنقي هذا المذهب ، أيضاً ، ابن الراوندي وغيره (٢) ...

### [ ص ٣٤]

... وربما ، ايضاً ، جهر المعرّي بسلطان العقل في كثير من شعر اللزوميات ، تبعاً لأمثال محمد بن زكريا الرازي ، دعاه إلى ذلك مغالاة الشيعة في دعوة الأثمة ، فكان أمامه مناظرات أبي حاتم الرازي مع أبي بكر الرازي ، وهذه المناظرات منشورة في الرسائل الفلسفية التي جمعها الأستاذ كراوس (٣) ...

<sup>(</sup>۱) كلام المرحوم أحمد أمين هنا كلام عام ، ننصح القارىء المحب للتفصيلات الرجوع الى نشرة الاستاذ كراوس لـ (( رسائل فلسفية لابكر ... الرازي )) ، القاهرة ١٩٣٩ ؛ وانظر بوجه خاص ص ١٥ ـ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) كذا (!) ولم يبيئن أحمد أمين كيف حصل هذا ؟ للتفصيلات يراجع أبراهيم مدكور ، في الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٨٠ ـ ٨٣ ؛ وقارن المجلد الاول من كتابنا هذا، قبل ، ص ١٨٦ ـ ١٩١ .

<sup>(</sup>٣) الموضع الذي يشبر اليه أحمد أمين ، الرازي ، الرسائل الفلسفية ، نشرة كراوس ، ص ٢٩٥ - ٣١٦ .

## $(17/\Lambda\Lambda)$

الوردي ، الدكتور علي :

ـ وعاظ السلاطين .

بغداد ١٩٥٤ .

[ ص ١٠٥]

... وأنا واثق أنّه لو كان فقيراً مهتوكاً لصاً زنديقاً ، والعياذ بالله .. يقول ابن الراوندي ، المتزندق المعروف (!) :

كم عالم عالم (١) أعيت مذاهبه

وجاهـــل جاهـــل تلقــــاه مرزوقأ

هذا الذي ترك الاذهــان (٢) حائرة

وصيرٌ العـــالمَ النحريـــر زنديقاً (٣)

<sup>(</sup>۱) كذا! وهي رواية غريبة لا نعرف مصدر الاستاذ الدكتور الوردي فيها ، والمشهور «كمم عاقل عاقل) .

<sup>(</sup>٢) كذا! والمعروف انها « الاوهام » ، والاخيرة قابلة للتحريف على « الاذهان » ، كما ترى .

٢) يراجع في هذا أيضا بحثنا ، ( الشعر المنسوب الى ابن الريوندي ) ، بغــداد ١٩٧٥ ،
 ص ١٨٣ ؛ وقارن المجلد الاول من كتابنا هذا ، ص ٢٣٠ .

(18/49)

كولدُّزيهَ م اكنتز ( الاستاذ ) : مذاهب التفسير الاسلامي ، (۱) تعريب الدكتور عبد الحليم النجـّار ، القاهرة ١٩٥٥/١٣٧٤ . (٢)

[ ص ٢} تعليق } ]

حتَّى أبو العلاء المعرّي <sup>(٣)</sup> حاول تقليد القرآن <sup>(٤)</sup> ؛ [ فهو ] ينتصر

Ignaz Goldziher, Die Richtungen der islamischen

يراجع الاصل الالماني: Koranauslegung, Leyden 1920, p. 120

- سبق للدكتور على حسن عبدالقادر ان ترجم بعض هذا الكتاب الى العربية تحت عنــوان « المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن » ، ( القاهرة ١٩٤٤ ) ، ويخصوص العنوان المذكور قارن أيضًا ما أثبته الاستاذان الدكتور صبحى الصالح والدكتور فريد جبر في ترجمتهما الراجع كتاب « فلسفة الفكر الديني في الاسلام » ( المؤلفيه الاستاذين لويس كارديه وجورج قنواتي ) تحت عنوان (( وجوه تفسير القرآن في الاسلام )) (أنظر فلسفة الفكر الديني ، بيروت ١٩٦٧ ، ٣٦١/١ ، س ١٢ ).
- يشير الاستاذ Goldziher الى الاصل الالماني . p. 51 ff. ، وقد غلط الدكتور النجار ، فالاشارة هناك تصحح على أساس ترجمته العربية ، ص ٧٠ وما بعدها .
- في الترجمة العربية [ انظر دراسات اسلامية ، ج ٢ ، ص ٢٠٤] . والاشارة الي كتاب كولدزيهر نفسه المشهور بالالمانية

Muhammedanische Studien, Halle 1889-90, vol. II, p. 402 Muslim Studies, translated by S.M. Stern and كذلك قارن ترجمته الانكليزية بقوّة في رسالة الغفران [ ص ١٤٣ تعليق ] ١٥٨ — ١٥٩ (٥) لعقيدة إعجاز القرآن ، ويحمل على ابن الراوندي لطعنه في القرآن قائلاً : إنّه « إنمّا هتك قميصه ، وأبان للناظر خميصه ، وأجمع ملحد ومهتد ، وناكب عن المحتجة ومقتد ، أن هذا الكتاب الذي جاء به محمّد — صلعم — كتاب بهر بالإعجاز ... الخ — ص ١٥٨ » (١) ؛ ولكنني أشك في أن شاعر اللزوميات يمكن أن يكون جاداً في الدفاع عن إعجاز القرآن وفي الرد على من طعن فيه (٧) . وقد رأينا فيما سبق أنه كان لا يعزف عن السخرية ، وربما كان هذا التحوّل السني مقصوداً به التحفيظ من غضب الأتقياء عليه بعد أن إجترأ على تقليد القرآن .

والتي ظهرت بعد الترجمة الفرنسية C.R. Barber, 2 volumes, London 1967-71 Etudes islamologiques d'Ignaz Goldziher, traduit par G.H. Bousquet, Leiden - E.J. Brill 1962.

<sup>(</sup>ه) يرجع الاستاذ Goldziher الى الطبعة الاولى التي نشرت بعناية ابراهيم اليازجي ، (القاهرة ١٩٠٣/١٣٢١) ، وكانه لم يعرف نشرة الاستاذ Nicholson للفصل الخاص بالزندقة في رسالة الففران ، انظر :

The Risâlat al-Ghufrân, in: Journal of the Royal Asiatic Society, 1902.

<sup>(</sup>٦) من نشرة اليازجي المذكورة ، كذلك قارن كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحسد ، ص ١١٠ س ١١-٨ .

<sup>(</sup>٧) أنظر كتابنا السابق ، المقدمة ، ص ٨ س ٢- ١ من أسفل .

(10/4+)

محيي الدين ، الدكتور عبد الرزاق: ــ أدب المرتضى ، بغداد ١٩٥٧ .

(1)

[ ص ۱٦٧ ]

أما طابعها العام (١) من حيث القصد الذي يسيطر عليها فهو الجدية ، وحرارة القصد . فهو اذ يتكلم عن الآراء الفقهية ، أو المذاهب الكلامية ، تستشعر منه أنه طالب حقيقة ، وصاحب فكرة ، ليس من قصده الجدل لنفسه ، ولا الحصومة لنفسها شأن ما يفعله كثير من المتكلمين أصحاب الجدل والنظر ، أمثال (الجاحظ ) و ( ابن الراوندي ) و ( أبي حيان التوحيدي ) وغيرهم ممن قد يجد في مجرد حوك الآراء ، وتقرير النحل متعة وغرضاً ذاتياً . ومن حيث التقدير للأشياء مقتصد حتى في الأحكام الأدبية ، لا يغلي في تقد ير الأمور ، ولا في استصدار الأحكام ، شأن ما فعله الثعالبي في وانما هو مستشعر مسئولية أحكامه أمام الله والناس .

<sup>(</sup>۱) أي : طابع مؤلفات الشريف المرتضى .

#### [ ص ۲۱۸ ]

وأنظر اليه وهو يصل بين ( الجاحظ ) و ( ابن الراوندي ) في مقالاتهما التي يبطلها ، ومؤلفاتهما التي يشنع عليها ، وطريقتهما في تبني الآراء المختلفة ، والنحل المتباينة ، والاستدلال لها من غير ايمان بما فيها ، فأنك تجد فيه أديباً مترسلا ً في عرض مسائل مذهبية لم يعتد المتكلمون الا قليلا ً تناولها بهذا الاسلوب الادني (٢) :

### [ 719 ]

« أما ( ابن الراوندي ) فقد قيل فيه أنه انما عمل الكتب التي شنع بها عليه معارضة للمعتزلة ، وتحدياً لهم ، لأن القوم — يريد المعتزلة — كانوا أساءوا عشرته ، واستنقصوا معرفته ، فحمله ذلك على اظهار هذه الكتب ، ليبين عجزهم عن استقصاء نقضها ، وتحاملها عليه في رمية بقصور الفهم والغفلة ...

وما صنع (ابن الراوندي) من ذلك الا ما صنع (الجاحظ) مثله أو قريباً منه ، ومن جمع بين كتبه التي هي (العثمانية) و (المروانية) و (الفتيا) و (العباسية) و (الامامية) ، و (كتاب الرافضة والزيدية) ، رأى من الفتيا واختلاق القول ما يدل على شك عظيم ، والحاد شديد ، وقلة تفكر في الدين وليس لاحد أن يقول : ان الجاحظ لم يكن معتقداً لما في هذه الكتب المختلفة ، وانما حكى مقالات الناس وحجاجهم وليس على الحتب المختلفة ، ولا يلزمه تبعة ، لان هذا القول ان قنع به الحصوم ، فليقنعوا بمثله في الاعتذار فإن (ابن الراوندي) لم يقل في كتبه التي شنع بها عليه : انني اعتقد هذه المذاهب التي حكيتها ، وأذهب الى صحتها .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الشافي ، أنظر كتابنا تأريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٩٩ - ١٠١ .

بل كان يقول: قالت الدهرية ، وقال الموحدون ، وقالت البراهمة ، وقال مثبتو الرسل ؛ فإن زالت التبعة عن ( الجاحظ ) في سب الصحابة والائمة ، والشهادة عليهم بالضلال ، والمروق عن الدين ، باخراجه كلامه مخرج الحكاية ، فلتزولن أيضاً التبعة عن ( ابن الراوندي ) بمثل ذلك .

وبعد فليس يخفى كلام من قصد الحكاية وذكر المقالة ، من كلام المشيّد لها ، الجاهد نفسه في تصحيحها وترتيبها . ومن وقف على كتب ( الجاحظ ) التي ذكرناها ، علم أن قصده لم يكن الحكاية ، وكيف يقصد إلى ذلك من أورد من الشبه والطرف ما لم يخطر كثير منه ببال أهل المقالة التي شرع في حكايتها ، وليس يخفى على المنصفين ما في هذه الأمور » .

4 4 4

### [ ص ۲۲۰ ]

أنه بهذا الكشف عن نفس ( الجاحظ ) و ( ابن الراوندي)<sup>(٣)</sup> ، دلَّ على ما كان يخالط روحيهما من رغبة مجردة تبني الآراء وتمثلها وصوغها ، وهو أمر لا يلتفت إليه عادة إلا أديب خبر النفوس ، وعرف منطوياتها وبواعثها على القول ، ثم صور ذلك تصويراً أدبياً بعيداً عن أساليب المتكلمين من غير الأدباء .

<sup>(</sup>٣) بخصوص مناقشة موقف ابن الريوندي من الجاحظ وبالعكس ، راجع للتفصيلات ما قلناه في ذلك في كتابنا : Ibn ar-Riwandi's Kitâb Fadihat al-Mu'tazilah, ch. i, p. 27 في ذلك في كتابنا : ch. ii بخصوص موقف الشريف المرتضى من الجاحظ وابن الريوندي ، فراجع اما المرتضى في الردحيث أوردنا ، من خلال مناقشة عقلية مستفيضة ، المنهج الذي اعتمده المرتضى في الريوندي عبد الجبار في كتاب المني ، من خلال المقارنة بين الجاحظ وابن الريوندي.

# (17/41)

الكيلاني ، الدكتور ابراهيم :

ـ أبو حيّان التوحيدي ،

القاهرة ١٩٥٧.

[ ص ٥٠ ]

أعتبر <sup>(۱)</sup> التوحيدي أحد زنادقة الإسلام الثلاثة : هو وابن الراوندي وأبو العلاء المعري . وقالوا : ان شرّهم على الإسلام التوحيدي « لأنهما صرّحا ولم يصرّح »<sup>(۲)</sup> ...

<sup>(</sup>۱) قارن في هذا للمؤلف نفسه كتابه بالفرنسية عن ابي حيان التوحيدي (۱) Keilani, Ibrahim, **Abu Hayyan at-Tawhidi** (Essayiste arabe du IVes de Hégire), Beyrouth (Damas), 1950, p. 78.

<sup>(</sup>٢) كتب الدكتور الكيلاني في الهامش في هذا الموضع ، (ص ٥٠ ــ ٥١ تعليق ٤) : « يشبه هذا الكلام مانسبالى أبي الوفاء بن عقيل البغدادي احد شيوخ الحنابلة المتوفى سينة ١٦٥ هـ ، عن لسان ابن الجوزي في المنتظم ، فبعد أن تكلم عن عقيدة أبي العلاء المعري والحاده ، قال : ... وهذا أبن الريوندي وأبو حيان ما فيهم الا من قد انكشف في كلامه سقم في دينه ، يكثر التحميد والتقديس ، ويدس في أثناء ذلك المحن ، المنتظم ٨/١٨٥/ ، المجع تلبيس ابليس ١١٨٥ ، بفية الوعاة ٨٣٨ ، ميزان الاعتدال ٣٥٥/٣ » .

## (14/91)

التستري ، محمد تقي : ــ قاموس الرجال ، طهران ١٩٥٩/١٣٧٩ .

[ الجزء الاول ، ص ٢٩٤ ]

أحمد بن يحيى الراوندي ، عدّه الشهرستاني في ملله <sup>(۱)</sup> من مصنفي الشيعة . والظاهر انّ مراده ابن الراوندي المعروف <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) يقصد كتاب الملل والنحل ، راجع النصوص في كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحـــد ، ص ١٤٨ ـ ما ، كذا (!) .

<sup>(</sup>٢) يقصد ( القطب الراوندي ) ، ولدينا تعليقات وافرة على هذا النص والخطأ التاريخي فيه لا الله التاريخي فيه في كتابنا ... Ibn ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, pp. 57-58, note 122. في الناب المناب ا

## (1/4)

البحراني ، الشيخ علي بن حسن البلادي : ــ أنوار البَدَرْيَنْن في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين ، النجف ١٩٦٠/١٣٨٠ .

#### [ ص ۱۲۷ ]

الشيخ صالح الكرزكاني ... شيخ شيراز بأمر السلطان شاه سليمان ... ومن شعره ما أجاب به ابن الراوندي ( في قوله ) :

### [ ص ۱۲۸ ]

كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقها هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا فأجابه ، قُدُرِّسَ سرّه ، يقول :

إنّ الكريم الذي يعطى على قدر يراه ذو اللبّ إحساناً وتوفيقًا فذو الجهالة مرزوق ً ليكمله (\*) وذو النباهة من ذا صار ممحوقا

<sup>(\*)</sup> كذا! وهي تصحيف ( لتكملة )) ، قارن بحثنا (( الشعر المنسوب الى ابن الريوندي )) ، مجلة كلية أصول الدين ، بغداد ١٩٧٥ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩ . قارن المجلد الاول، ص ٢٥٥.

(19/98)

بروكلمان ، كارل ( الأستاذ ) : ـ تاريخ الأدب العربي ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النّجار ، القاهرة 1971 .

[ ج ۲ ؛ ص ۱۲۵ ]

وقد بقي من كتب المبرّد الكثيرة :

.... [ ص ١٦٦ ] ... كتاب المقتضب : رواه ابن الراوندي<sup>(۱)</sup> الملحد، ومن ثم لم يُكتب له الرّواج <sup>(۱)</sup> ( أنظر : نزهة الألباء لابن الإنباري ٢٩١–٢٩٢

<sup>(</sup>۱) كذا (!) ، مع أن بروكلمان أثبت قبيل ذلك ، أن المرد من مواليبد سنة . ٨٢٥/٢١ ، وقيل ولد سنة . ٢٣٥/٢١ ، وانه « كان رأس نحاة البصرة في زمانه . . . وقدم المبرد الى بغداد في شيخوخته ، وتوفي بها في شوال سنة ٢٨٥/نوفمبر ٨٩٨ ، وقيل توفي سينة ١٨٥/٢٨٦ » . [ أنظر تاريخ الادب العربي ، المذكور أعلاه ، ص ١٦٤ – ١٦٥ ] . فكيف استطاع ابن الريوندي رواية كتاب المقتضب ، وقد ولد قبيل المبرد ، وتوفي حيوالي منتصف القرن الثالث ( وعلى التحقيق ٥٤٥ هـ ) ؟ لقد كان المبرد آنئذ في سن ٢٥ عيلي الرواية الاولى ، وفي سن ١٥ عيلي الرواية الثانية !!

<sup>(</sup>٢) راجع ما قلناه في التعليق على نص ياقوت المذكور ، في كتابنا الريخ ابن الريونادي الملحد ، ص ١٨١ .

والإرشاد لياقوت ١٤٥/٧) ، كوبريلي (اسطنبول)١٥٠٧ — ١٥٠٨ ( أنظر : ZDMG, 64, 197 رقم٣؛وتقرر نافي٢ / ١٦٥ رقم٣؛وتقرر نشره في حيدر آباد (٣) ( أنظر : برنامج ١٦ ) . وشرحه سعيد بن سعيدالفارقي المتوفى ١٩٩١/ ١١٠ ؛ ويوجد هذا الشرح في اسكوريال ، ثاني ١١١ ؛ وانظر في هذا الشرح أيضاً الإرشاد لياقوت ٢٤٠/٤ . (٤)

<sup>(</sup>٣) لم نطلع على نشرة هذا الكتاب للآن (؟) .

<sup>(</sup>١) قارن للموازنة:

Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, vol. I, p. 168-169 (cf. Suppl., I, p. 340 f.)

#### 1(1./90)

النشار ، الدكتور علي سامي :

نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ،

الجزء الأول ، ( طبعة ثانية ) ،

الاسكندرية ١٩٦٢ .

\*

( للقيمة العلمية التي تتمتع بها مناقشات الدكتور النشار ، نوردهـا دون الاكتفاء بالارشارات الى ابن الريوندي ، لاعمام الفائدة )

(1)

[ ص ۳۲۱]

رأينا كيف (\*) وضع واصل بن عطاء أصول المذهب المعتزلى ، وكيف سار تلاميذه على أثره . ولكن يبدو أن المسائل كانت متداخلة متشابكة فالجهمية تشارك المعتزلة بعض آرائها ، والمعتزلة تشارك القدرية آراءها ، والمعتزلـــة

<sup>(\*)</sup> الهوامش كلها من عمل الاستاذ الدكتور النشار .

تقترب من الخوارج ، والزبدية تحتضن كثيراً من آراء المعتزلة ، وبعض المرجثة يترددون بين الارجاء والاعتزال ، فينسب إلى المعتزلة من ليس منهم ، فاحمد بن حنبل يعتبر المعتزلة جهمية ، ويناقش المعتزلة واسما لها باسم الجهمية ، وكذلك فعل البخاري في صحيحه ، وابن الراوندي يعتبر جهما وضراراً وحفصاً الفرد وحسينا النجار وسفيان وبرغوثا معتزلة (١) . كل هذا جعل الخياط المفكر المعتزلي وصاحب كتاب الانتصار يقول « لسنا فدفع أن يكون بشر كثير يوافقونا في العدل ويقولون بالتشبيه ، وبشر كثير يوافقونا في التوحيد والعدل ويغالفونا في الوعود والأسماء والأحكام ، وليس يستحق أحد منهم أسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الحمسة : التوحيد والعدل والوعدوالوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١) ». ومن العجيب أن المعتزلة سموا بهذه الأصول : فيقال لهم أهل العدل والتوحيد ، والعدليون والموحدون ، وأهل الوعد والوعيد ، والعدليون

(1)

[ ص ٣٣٧ ]

إن كتاب الانتصار نفسه إنما كان ردا على ابن الروندي وهو ملحد تعلق بأذيال كل دين معاد للاسلام .

( 4 )

[ س ۳٦٤ ]

وقد ذكرنا من قبل — عمل المعتزلة في الباهر في مجادلة أصحاب الأثنين، ومناظراته مع صالح بن عبد القدوس ، وكذلك مناظر اته مع الدهرية . ولكن

<sup>(</sup>۱) الخياط: الانتصار .. ص ١٢٦ ، ١٣٣ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .. ص ١٣٤ [كذا ! صحيحه ١٢٦] .

يبدو أنه ناقش الرافضة ، وأقصد بالرافضة الشيعة الأمامية — وكانت له أيضاً جولات معها . ويذكر الحياط عن هشام بن الحكم ، أنه جمع بينه وبين أبي الهذيل بمكة ، وحضرها الناس ، فظهر من انقطاعه وفضيحته وفساد قوله ما صار به شهرة في أهل الكلام (٣) وكان هشام بن الحكم — كما كانت الثيعة جميعها في هذا العصر مجسمة ، ولذلك كان النزاع بينها وبين المعتزلة — والعلاف بالذات — عنيفاً ولقد أفرد ابن الروندي في كتابه « فضيحة المعتزلة » مكاناً كبيراً لنقد أبي الهذيل العلاف والهجوم عليه مما دعا الحياط المعتزلة » لا الانتصار رداً على إبن الروندي .

(()

[ س ۲۷۴]

ويورد ابن الروندي الزاماً على أبي الهذيل العلاف بأن أبا الهذيل اعتل في نهاية علم الله بقول الله ( والله بكل شيء عليم ) وفسر أبو الهذيل هذا هذا بأن لعلم الله غاية لا يتجاوزها اذ الكل يستلزم الحصر والنهاية. ولكن الحياط

[ ص ۳۷٥]

يرد على هذا بأن (أبا) الهذيل لم يقل ان علم الله ذوغاية ولا نهاية ولاأنه محصور ولا محدود. وذاك أن علم الله عند أبي الهذيل هو الله فالله فالله متناهية . وهذا شرك عند أبي الهذيل ولكن أبا الهذيل كان يقول إن المحدثات ذات غايات ونهايات محصاة معدودة لا يخفي على الله منها شيء . . وأن الله لا يدخل في هذا الكل إنه متعال عن الكون يسمو عليه فالكل في الآية القرآنية هي للاشياء المحدثات و عمومة الكل إنما لهذه الأشياء الأخيرة « أن المخبر خارج من حكم خبره وأنه غير متناه ووجب أن يكون لكل شيء المخبر خارج من حكم خبره وأنه غير متناه ووجب أن يكون لكل شيء سواه كل . وأنه متناه لعموم الحبر . وذاك نظير قوله ( ان الله على كل شيء قدير ) » (أ) .

<sup>(</sup>٣) الخياط: الانتصار ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الخياط: الانتصار .. ص ١٢٣-١٢٥ .

ويورد لنا ابن الروندي الزاماً آخر عليه وهو أن العلاف كان يزعم أن علم الله هو الله وأن قدرته هي هو . فكأن الله — على قياس مذهبه علم وقدرة ، إذ كان هو العلم والقدرة .

ويرد الخياط شارحاً لمذهب أبي الهذيل فيقول « ان أبا الهذيل لما صح عنده أن الله عالم في الحقيقة وفسد عنده أن يكون عالماً بعلم قديم على ما قالته النابتة ، وفسد عنده أن يكون عالماً بعلم محدث على ما قالته الرافضة صح عنده أنه عالم بنفسه ، ثم وجد القرآن قد نطق بأن له علماً فقال ( أنزله بعلمه ) . هذا معناه . وإنما هذا غلط في اللفظ فقط ، وأما قول الجاهل — أي ابن الروندي — فكأن الله على قياس مذهبه علم وقدرة » فإنه خطأ عند أبي الهذيل أن يقال : « ان الله علم وقدرة » فأبو الهذيل اذن يثبت خطأ عند أبي الهذيل أن يقال : « ان الله علم وقدرة » فأبو الهذيل اذن يثبت اللذات عالمة لا بعلم قديم ولا بعلم محدث ، كما ينكر أن الله علم وقدرة (٥٠) .

(0)

[ ص ۳۷۷ ]

والعلم والقدرة هما أهم صفات الذات عند المتكلمين . وقد رأينا أن أبا الهذيل يجعلهما هما والذات شيئاً واحداً . ولكن كيف تتحقق هاتان الصفتان أو بمعنى أدق هاتان الصفتان أو الذات عالمة وقادرة تتصلان بالمعلوم والمقدور . والمعلوم والمقدور محدثان وصفتان المحدثات – فكيف تتناولهما الذات الإلهية العالمة القادرة . يرى ابن الراوندي أن أبا الهذيل كان يقول « إن لما يقدر الله عليه ويعلمه غاية تنتهي اليها . لا تتجاوزها قدرته ولا يتعداها علمه »؛ ومعنى هذا أن العلم الإلهي والقدرة الإلهية لهما غاية ونهاية ، وبما أن العلم والقدرة هما الذات نهاية .

<sup>(</sup>ه) الخياط: الانتصار.. ص ٧٥-٧٦.

[ ص ۳۸۰ ]

وقد أزعجت فكرة السكون المطلق — تدور على أهل الجنة — مفكري الاسلام . ونرى الشهرستاني يقول ان العلاف يذهب الى « أن حركات أهل الحلدين تنقطع ، وأنهم يصيرون إلى سكون دائم خموداً ، أو تجتمع اللذات من ذلك السكون لأهل الجنة ، أو تجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار». ويرى الشهرستاني أن هذا يشبه مذهب جهم إذ حكم بفناء الجنة والنار . ويرى الشهرستاني أن السبب الذي دعاه إلى هذا أنه « ألزم في مسألة حدوث العالم بأن الحوادث التي لا أول لها ، كالحوادث التي لا آخر لها ، إذ كل واحدة لا تتناهى ، فأجاب بأني لا أقول بحركات لا تتناهى أولا ، بل يصيرون إلى سكون دائم »؛ وكأنه ظن أن ما ألزم في الحركة لا يلزمه في السكون (٦) .

أما البغدادي فيرى – وكذلك الأشعري قبله – أن قول العلاف بفناء مقدورات الله حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء ، أداه إلى قوله بفناء نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وحينئذ يبقى أهل الجنة وأهل النار خامدين ، لا يقدرون على شيء، «ولا يقدر الله في تلك الحالة على إحياء ميت ولا على إماتة حي ، ولا على تحريك ساكن ، ولا تسكين متحرك ، ولا على إحداث شيء ولا على إفناء شيء ، مع صحة عقول الأحياء في ذلك الوقت » .

### [ ص ۳۸۱]

ويرى البغدادي أن فكرة أبي الهذيل هذه أكثر تعالياً وشراً من فكرة جهم ، إذ أن جهما — حين نادى بفكرة فناء الجنة والنار — لم يناد بأن الله غير قادر بعد افنائهما على خلق مثلهما،أو لكن(!)أبا الهذيل يقرر بأن

<sup>(</sup>٦) الشهرستاني: الملل ج ١ ص ٦٨ ، ٦٩ .

الله غير قادر بعد فنائهما على أن يخلق أمثالهما <sup>(v)</sup> .

ويبدو أن مصدر هذا النقد هو ابن الروندي إذ أن صاحب الانتصار أورد نص ابن الروندي وهو يشبه تماماً قول البغدادي . ويرد الحياط بأن أبا الهذيل كان يرى « أن الله إذا فعل بقاءهم وسكونهم ، أستحال أن يقال : هو قادر على أن يفعل بهم ما قد فعله ، وأن يوجد فيهم ما أوجده ، ولكنه كان قبل أن يخلق البقاء لهم والسكون فيهم قادراً على خلق البقاء وخلق السكون وعلى أضدادهما ، فلما خلق الحياة لهم والبقاء والسكون ، استحال القول بأن الله يقدر على أن يفعل الحياة التي قد فعلها والسكون الذي قد فعله ، أو البقاء الذي أوجده أو أضدادهما من الافناء والحركات والموت »؛ أي أن قدرة الله محددة بخروج الفعل ، فإذا خرج الفعل من القدرة ، خرج ضده منها بخروجه (^) .

ولكن ابسن الروندي يرى أن العسلاف متناقض هنا مع نفسه: إنه ألزم المجبرة بأن « العلاف يزعم أنه لا يقدر على العدل من لا يقدر على الجور ، ويلزم أصحاب النجار ( المجبرة ) أن يزعموا أن الكافر لم يفعل الكفر إذا كان غير قادر على خلافه »؛ ونحن هنا في أعماق دقيق الكلام وغامضه . إن العلاف يلزم النجارية بأن الكافر لم يفعل الكفر ، إذا لم يكن بمستطيع لغير الكفر . [ ص ٣٨٣] فقدرته إذن معدومة . وكذلك قدرة لله معدومة إذا لم يكن يستطيع تحريك أهل الجنة بعد أن خلق لهم السكون .

ولكن ابن الروندي يورد نصوص أبي الهذيل الجميلة ، وهي توضح المسألة توضيحاً كاملاً .

يقول أبو الهذيل : « إذا كان الكافر عندكم غير قادر على الحروج من

<sup>(</sup>٧) البغدادي : الغرق ص ٧٣ .

<sup>(</sup>۸) الخياط : الانتصار ص ١٠ .

الكفر الذي هو فيه ، فقد صح أنه ليس بمختار ولا فاعل له ، بل هو مضطر إليه ، مجبر عليه، لأن القادر على الفعل على تركه » ؛ أي أن أبا الهذيل يرى أن الكافر غير فاعل إطلاقاً ، وأن قدرته معدومة ، لأنه لا يستطيع الحروج من الفعل ، والمستطيع من يقدر على الفعل وعلى ضده « فإذا صحت القدرة على أمر من الأمور ، صحت على تركه ، وإذا انتفت عن تركه ، انتفت عنه ، والمجبرة أحالت في تثبيتها القدرة على أحد الضدين، ونفيها إياها عن الآخر». فالكافر عند المجبرة محال أن يقدر أن يفعل الشيء أو ضده بل قادر على شيء واحد . « وأبو الهذيل لما نفى القدرة عن أحد الضدين ، فعل اضحت على فعل ، صحت على ضده ، وإذا انتفت عن ضده » فالله إذن ، في حالة سكون أهل الخلدين ، كان قادراً قبل سكونهم أن يبقيهم أو أن يسكنهم ، كانت قدرته تمتد على الفعل وعلى ضد الفعل ، فلما خرج الفعل ، خرجت القدرة ، فلم يعد بقادر على إحيائهم أو غير إحيائهم ، فالقدرة هنا نفيت عن كلا الضدين معاً .

**(Y)** 

## [ س ۳۸٦ ]

وقد هاجم ابن الروندي أبا الهذيل العلاف في اعتباره لأهل الجنة مجبرين مسلوبي الاختيار فيقول « وقد كان أبو الهذيل يزعم أن أهل الجنة مع زوال الآفات عنهم ، وصحة عقولهم وأجسادهم لا يقدرون على قليل من الأفعال ولا كثير ، وأنهم مضطرون إلى ما هم فيه من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو نظر أو استماع أو شم أو تناول أو إعطاء أو كلام أو سكوت ، وأنهم بمنزلة الحجارة التي ان تحركت تحركت ، وان تركت وقفت على حال واحدة ولن يزالوا عنده هكذا حتى يرد عليهم السكون الدائم ، الذي هو آخر ما في قدرة الله عنده ، فإذا ورد عليهم صاروا

وربهم في استحالة الأفعال منهم . ومن قال اليوم عند أبي الهذيل وأصحابه : إن الله يقدر في وقت السكون على فعلة واحدة أو كلمة أو على تغيير حال بعض خلقه . فقد أخطأ » (٩) . ونرى من هذا النص أن ابن الروندي يصور مذهب أبي الهذيل العلاف في جبر أهل الحلدين ، على أنه تقييد من قدرة الله وحريته ، إنهم لا يستطيعون فعلاً من الأفعال — سواء حركة كان أو سكوناً ؛ إنهم كالحجارة ، ان حركها محرك تحركت ، وان سكنها موجودة سكنت . هم والحجارة سواء ، مسلوبي الارادة . ثم يرد عليهم السكون الدائم فيسكنون ، وهو آخر قدرة الله عليهم ، اذ لا قدرة له بعد على تحريكهم أو تسكينهم « فلا يستطيعون فعلاً ، وهو الله أيضاً لا يستطيع فعلاً » .

ولكن الحياط يرد على ابن الروندي ويعرض فكرة أبي (!) العلاف عرضاً ممتازاً ، « إن أبا الهذيل كان يزعم أن الدنيا دار عمل وأمر و مهي و محنة واختبار ، والآخرة دار جزاء وليست بدار عمل ولا دار أمر ولا نهي ولا محنة ولا اختبار » (١٠). ثم يورد الحياط أقوال أبي الهذيل نفسها « قال أبو الهذيل : فأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها ويلذون (!) والله تعالى المتولى لفعل ذلك النعيم الذي يصل إليهم ، وهم غير فاعلين له . ولو كانوا في الجنة مع صحة عقولهم وابدانهم يجوز منهم اختيار الأفعال ووقوعها منهم ، لكانوا مأمورين منهين ! . ولو كانوا كذلك ، لوقعت منهم المعصية ، ولكانت الجنة منهيين ! . ولو كانوا كذلك ، لوقعت منهم المعصية ، ولكانت الجنة

[ ص ۳۸۸ ]

دار محنة وأمر ونهي ، ولم تكن دار ثواب وكان سبيلها سبيل الدنيا . وهذا الاجماع يوجب ما قلت ». ويعلق ابن الروندي: «أن هذه حجة أبي الهذيل

<sup>(</sup>٩) الشهرستاني : الملل . . . ج ۱ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>١٠) الخياط: الانتصار .. ص ٧٠ .

في نفيه أن يكون أهل الجنة يفعلون في الحقيقة » (١١١ .

ونحن نلحظ أن أبا الهذيل لم يحل المسألة أبداً ، وهي هل في قدرة الله أن يحركهم مرة ثانية . إن سياق المذهب يؤدي إلى أن الله لا يقدر على فعل هذا .

ثم يرد الحياط على قول ابن الروندي ؛ إن أهل الجنة عند أبي الهذيل بمنزلة الحجارة : بأن الحجارة موات ليست بحية ولا عالمة ، وأهل الجنة عند أبي الهذيل أحياء عقلاء، فلا شبه بينهم وبين الحجارة . أما أنهم أصبحوا إذن وربهم بمنزلة واحدة في استحالة الفعل منهم ، فكذب على العلاف . إن الله عنده « ليس كمثله شيء » إن الانسان يقر بأنه ليس بملك ولا جان ، والله أيضاً ليس بملك ولا جان ، فهل يستنتج من هذا أن الانسان والله بمنزلة واحدة . يريد الخياط أن يقول إننا ننفي عن الانسان والله أنهما ملك أو جان فهل يكفى هذا للقول بأن الانسان مساو لله ، وهو والله شيء واحد .

ومهما كان الأمر ، وردود أبي الهذيل والخياط ، فمن الواضح تماماً أن قدرته الله المعتزلة مقيدة الانسان يستطيع فعل الأصلح ، وليس في قدرته فعل إلا ما هو أصلح ، والانسان يستطيع فعل ما هو دون من الأفعال .

وقد تنبه ابن الروندي من قبل إلى أن الله في مذهب أبي الهذيل « مطبوع » أي مجبر على فعل واحد — ومن ثمة فهو صورة يقول « وأنت تزعم أن من

# [ ص ۳۸۹]

وصف الله بالقدرة على الجور ، فقد جعله صورة ، لأن القادر على الجور لا يكون عندك إلا صورة . والذين زعموا أن الله قادر على الجور زعموا أن من لم يصف الله بالقدرة عليه ، فقد جعله مطبوعاً ، والمطبوع لا يكون إلا صورة ، لأنه لا يدخل في الشيء من لا يقدر على ضده إلا مطبوعاً

<sup>(</sup>١١) الخياط: الانتصار ص ٦١.

محدثاً. لو إقتصرنا على قول أبي الهذيل وحده لأربي على كفره ، لم تضبطه العقول ، ولو نازعت المعتزلة عابدي الحجارة ، لم تظفر بهم وأبو الهذيل شيخها ، لأن الحجر لا يقدر أن يفعل بطباعه ، ومن قوله : انه محال في قدرة القديم أن يفنيه ، أو يعريه من أفعاله » (١٢).

ما أشد ما يقوله ابن الروندي ، وما يهاجم به أبا الهذيل ، ولكن أليس من الحق أنه جعل الله مطبوعاً على فعل واحد ؛ هذا هو جوهر النقد .

ولم يستطع الخياط أن يدلي بشيء ، يوقف به هذه الهجمة العنيفة من هذا الملحد العريق . بل قال فقط : «قد أخبرنا في غير موضع من كتابنا ،أن ما نحلته أبا الهذيل وكذبت عليه في أكثره لم يكن يقول به على التدين به ، وإنما كان يبوره ، ويتكلم فيه على النظر ، وليتبين له الكلام فيه حججاً على إخوانك من الدهرية ، ثم تاب من الحوض فيه عندما رأى أمثالك من الملحدين يتعلقون به عليه »(١٣) . هذا كل ما قاله الحياط ، وما كان أسهل الطريق أمامهم ، لو عادوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله هو الفاعل لكل شيء على الحقيقة ، وأنه في قدرته الحير والشر جميعاً .

#### $(\lambda)$

[ ص ٤٠٦]

وقد حاول الخياط أن يعلل مسألة التولد نقلا عن أبي الهذيل ، إذ أن ابن الراوندي اتهم العلاف ومن معه من أصحاب التولد ، بأنهم يقولون بأن الموتى يقتلون الأحياء الأصحاء حقيقة لا مجازاً ، وأن المعدومين يقتلون الموجودين ، ويخرجون أرواحهم من أجسامهم على التحقيق ؛ فأنكر الحياط هذا إنكاراً باتا ، وذكر بأن الأحياء القادرين على الافعال في حال حياتهم

<sup>(</sup>١٢) الخياط: الانتصار ص ١٤٦.

<sup>.</sup> ١٤٧ . نفس المصدر . ١٤٧ .

وصحتهم ، تتولد عنهم بعد موتهم أفعال فتنسب إليهم هذه الأفعال ولا تنسب لغيرهم ، طالما كانت تسير على السياق ، أو على السنة التي أوجدوها وفعلت ما قصدوه من نتائج .

(4)

[ ص ۱۸٤]

# نقد مذهب النظام:

قوبل مذهب النظام بنقد شديد في العالم الإسلامي ، وأصاب المذهب من [ ص ١٩٤]

التحريف والتشويه ما خرج به عن موضعه . وسنبين أهم الانتقادات التي وجهت إليه وردود النظام ، أو تلامذته ، عليها .

(أولا) ابن الروندي: صاحب كتاب فضيحة المعتزلة. ويبدو أنه أول من هاجم مذهبه. ومن العجيب أن كثيرين من أهل السنة استندوا إلى أقوال هذا الملحد العظيم في نقدهم لرجال المعتزلة والنظام على الخصوص. وقد حفظ لنا الخياط صوراً من نقده لمذهب المعتزلة وللنظام، وتعليلا لأقوال هذا الأخير التي يفندها ابن الروندي.

الصورة الأولى: من نقد ابن الروندي للنظام هي عن قدرة الله على نوع واحد من الفعل. ينقد ابن الروندي النظام في قوله « إن الله إذ علم أن فعل شيء أصلح من تركه استحال منه تركه ، فاذا كان تنعيم أهل الجنة أصلح لهم من الفناء والموت استحال على الله أن يميتهم (١٤).

هذا أول نقد وجهه ابن الروندي إلى مذهب النظام ، ويبدو أن غايته أن

<sup>(</sup>١٤) الخياط: الانتصار، ص ١٧ وما بعدها.

يلزم النظام بأن القدرة الإلهية حينئذ تكون محدودة ومقيدة ، فلا يقدر الله على فعل إلا إذا كان هذا الفعل للناس ، فإذا كان فعلان أحدهما أصلح لم يفعل الله سوى هذا الفعل ، واستحال أن يفعل الآخر . ثم إن الطبيعة الواحدة لا يصدر عنها إلا فعل واحد .

يرى الخياط وهو يحكي عن أستاذه ، أنه إذا كان قد أحال القدرة على الظلم فإن القول بأن الله يقدر بعد الحبر ألا يفعل ما أخبر أنه يفعل ، محال ولا معنى له فإذا ما طبقنا هذا على مسألة تنعيم أهل الجنة فإننا نرى الله

#### [ ص ۲۰٪]

قد أخبر بأنه يخلد أهل الجنة في الجنة ، أصبح إذن من العبث أن نقول : إنه يقدر أن يميت أهل الجنة وأهل النار أو يفنيهم ؛ ولكن ينبغي أن نلاحظ مسألة على جانب من الأهمية هي أن الخياط مضى في استدلاله مستنداً على مقدمة كبرى لا يسلم بها الخصم ، إذ أن النزاع كله يتلخص في التسليم بإحالة القدرة على الظلم ، وهي فيما يبدو لي موضع نزاع ، وابن الراوندي لا يوافق على هذا إطلاقاً .

الصورة الثانية من النقد: ليس يجوز على الله ، في مذهب النظام ، ترك ما يعلم أن فعله أصلح لحلقه من تركه ؛ ومن هنا صار لا يقدر على تقديمه وتأخيره ، فليس هناك إذن بين الله وبين المطبوع من خاقه (المرغم) ويدافع الحياط عن النظام ، ويقول : « إن الله عند النظام لا يفعل فعلا إلا وهو قادر على تركه وفعل غيره بدلا منه ، إلا أن فعل الفعل وتركه يدخل في دائرة الأصلح ، فإذا ما فعل الله فعلا فهو أصلح ما يفعله لعباده ، فإذا ما تركه لفعل ثان ، فإن هذا الفعل الثاني يكون مساوياً في صلاحه للفعل الأول ، ولاينبغي أن يكون الفعل الثاني أصلح من الفعل الأول وأن يكون الأول دونه لأنه إذا كان كذلك لفعل الاصلح بدلا من أن يفعل ما هو أقل صلاحاً ، أو ما هو دون .

هذا هو الله عند النظام غير مجبر ولا مطبوع ، أما المطبوع فهو مسلوب القدرة على فعله أو على تركه ، ولا يختار هذا الفعل ولا يؤثره على غيره . وأفعاله التي تصدر عنه من جنس واحد لا تنوع فيها ولا اختلاف ، بل هي متجانسة تجانساً كلياً : النار فعلها الواحد التسخين ، والثلج فعله الواحد التبريد ، وهذا هو المطبوع من الكائنات كلها غير الله (١٥) . وقد عبر الشهرستاني عن هذا الكلام بقوله : « إنه ألزم عليه أن يكون الله تعالى مطبوعاً مجبوراً على أن يفعل ، فإن [ص٢٦] القادر على الحقيقة من يتخير بين الفعل وبين تركه ، فأجاب بأن الذي ألزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل ، فإن عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدوراً ، فلا فرق (١٦) » أي ثاني النظام يقرر بأنه إذا ألزم بأن الله يكون مجبراً لأنه لا يقدر عنده على الباطل ، فإنه يلزمهم أيضاً بأنه مجبر لأنه يقدر عندهم على عمل الباطل ، ولكن لا يتحقق له هذا الفعل .

حاول الشهرستاني ، جرياً على عادته ، أن يبين مصدر مذهب النظام ، فقال : « إنما أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة ، حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئاً لا يفعله ، فما أبدعه وأوجده هو المقدور ، ولو كان في عمله ومقدوره ما هو أحسن وأكمل مما أبدعه نظاماً وترتيباً وصلاحاً لفعل (١٧) » . وتلك هي فكرة الرواقية تتلخص في هذا المبدأ الشائع : ليس في الإمكان أبدع مما كان .

الصورة الثالثة : المصدر الثنوي لفكرة النظام في العدل الإلهي : إن الله عند النظام لا يفعل العدل للحصول على نفع أو لتجنب سوء ولكنه يفعله لحسنه وشرفه ، وفعله يضفي عليه العلم بحسنه ؛ وإذا كان الله لم يفعل العدل

<sup>(</sup>١٥) الخياط: الانتصار، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>١٦) الشهرستاني: الملل والنحل ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>١٧) الشهرستاني: الملل والنحل ، ص ٢٧ وما بعدها.

إلا لحسنه وشرفه ، فإنه لم يزل عالماً بهذا ، ولكن إذا كان الله لم يزل عالماً بالعدل وحسنه ألا نستطيع القول بأن الله لم يزل فاعلا له ؟ ينكر النظام هذا ؛ ويقول ابن الروندي : إن هذا الإنكار يشبه سواء بسواء إلزام النظام للديصانية في قولهم : « إن الظلمة مازجت النور وقد تأذى بممازجتها . إن النور لم يزل متأذياً بالظلمة ، [ص ٤٢٢] وإنه إنما مازجها لتأذيه بها ، ثم زعموا أن هذا لا يلزمهم القول بأنه لم يزل ممازجاً لها » .

يرد الخياط على هذا ، بأنه لا وجه لإلزام النظام القول بأن الله لم يزل فاعلا من أنه نظير قول الديصانية من الحجج السابقة ، إذ لا يوجد ارتباط بين المذهبين ، ويفصل بينهما بقوله : بأن « الديصانية زعمت بأن فعل النور للحكمة جوهر منه وطباع ، وأن خشونة الظلمة وتأذى النور بها جوهر وطباع » قال إبراهيم « فإذا كان هذا على ما تقولون فينبغي أن يكون النور لم يزل ممازجاً للظلمة ، إذا كان مزاجه لها عند تأذيه بها حكمة ، وفعل الحكمة من جوهره وطباعه ، وما كان من طباع الشر فغير مفارق له » .

أما الله عند النظام فلا يفعل العدل طباعاً ، أي بالطبع ، أي أنه غير مجبر على فعل العدل وإنما يفعله باختيار منه لفعله ، فإذا شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، ولا بد له من أن يكون متقدماً على أفعاله ، وأن يكون موجوداً قبلها .

يبدو الاختلاف بين النظام والثنوية على صورة أوسع في مناقشة بينه وبين المنانية أو المانوية ، ذكرها ابن الروندي وعلق عليها الجاحظ أيضاً . وقد حاول ابن الروندي أن يلتمس في مذهب المانوية المصدر الحقيقي لفكرة النظام عن العدل الإلهي ؛ وتتلخص فكرة ابن الروندي في أن النظام ألزم المانوية بأن علة مباينة النور للظلمة إما أن تعود إلى الطبع ، وإما أن تعود إلى الاختيار ، ولا يمكن أن تكون شيئاً ثالثاً وراء هذا ، فإذا كانت تعود

إلى اختيار فإن النور بما له من قدرة على الاختيار ، قد يختار الباطل ، وكذلك الظلمة ، يقيس ابن الروندي هذا المذهب قول النظام بأن الله مختار يختار العدل ، وليس ثمة سبيل لاختياره الجور والظلم ، « وإن من شأن طبيعة الشكل الاتصال بشكل وإن كان يفارقه في بعض الحالات»؛ أي أن الأفعال مد ٢ عدم ١ عدم ٢ عدم ١

التي تلحق الشيء إنما تكون فيه طبيعة هذا الشيء ، فالأفعال العادلة تلحق وتصدر عما كانت طبيعته عادلة ، والعكس بالعكس ، ولكن قد يحدث ما يحول دون تحقيق هذه الأفعال . وينتهي ابن الروندي من هذا إلى القول بأنه ليس بين هذا ، أن يفارق الشكل شكله بعد أن أتصل بطباعه ، وبين أن تمازج الظلمة النور بعد أن تباينا بطباعهما ، ليس بين القولين أدنى اختلاف .

يرد النظام على هذا بأن «الظلم لا يقع إلا من ذى آفة . وحملها على موجود تثبت حدث من وصف به ، والله غير ذلك عنده أي أنه غير ذي آفة . أو جسم حادث ، فلا يفعل الله إذن الظلم»؛ ثم إذا كان الأمر كذلك فإن النظام ينتهي إلى القول بأنه : ليس يجوز للمانوية أن يعتلوا بمثل علته ، لأنهم يزعمون أن النور يجتلب المنافع ، ويدفع المضار ، وتدخل عليه الآفات وتغلب عليه الظلمة ، حتى لا يعلم شيئاً لغلبتها عليه ؛ فإذا كان كذلك فلا دليل لهم على أن الشر والظلم لا يجوز وقوعهما منه ، هذا إن زعموا أن الله مختار « فالزمهم أن يجيزوا وقوع الحير من الظلمة ، والشر من النور بما وصفت (١٨) » .

يبدو لي أن المسألة كلها تعود إلى فكرة كل من النظام والمانوية عن الله ، فنجد أولا أن وحدة الله عند النظام ، وهو يتابع في هذا روح المذهب المعتزلي ، تختلف أشد الاختلاف عن تثنية الكائن الأول إلى نور ظلمة عند

<sup>(</sup>١٨) الخياط : الانتصار ص }} - ٦} .

المانوية فالله عند النظام واحد لا تعدد فيه ولا تشكل ، بسيط لا تركيب فيه ؛ والواحد لا يصدر عنه إلا فعل واحد ، بينما يذهب المانوية ، والثنوية على العموم ، إلى وجود أصلين قديمين يصدر عن كل منهما فعل خاص به ؛ ثم إن المسألة تعود ثانياً إلى فكرة النظام عن الحير والشر ، فالأول أصلي في الوجود يصدر عن [ص٤٢٤]الموجود القديم الأزلي؛ بينما الثاني فعل غير أُصلى لايلحق حتى وجود الانسان إلالحوقا عرضياً، ولايصل إطلاقاً إلىماهيةالحير الأعظم وهو الله ، ولكن قد يصل إلى ما هو دونه كالانسان وعالم الملائكة أحياناً ؛ وعلى هذا نستطيع أن نفسر ما تضمنته النصوص الدينية من خطيئة بعض الكائنات التي هي دون الله كابليس ، أو خطيئة آدم . أما الثنوية ، وتشترك معها أغلب الفلسفات القديمة فكان أصحابها أمما حزينة ، أو أمما ذات نظرة تشاؤمية فيموجد الموجود ، حاولت أحياناً ، حين رأت قصر الحياة ، أن تلتمس في الأساطير بعض العزاء ، وحاولت حيناً آخر أن تفسر الشر والباطل على أنه أصيل في هذه الحياة ، وان له مصدراً قديماً يصدر عنه ، ولا سبيل إلى الفكاك منه . ثمة فرق ثالث بين فكرة كل من النظام والمنوية عن الله؛ هو ان الثنوية كانت جبرية المذهب ، بينما نشر المعتزلة الإسلام على أنه مذهب الإرادة الإنسانية الحرة ، وفي كل هذا تختلف الأمم القديمة عن العالم الجديد الذي حاول ان ينظمـــه الإسلام ، وحاول أن يتخلص فيه من الشر والباطل ، وقد حمل لواء هذه الفكرة مشيخة (!) المعتزلة وفي مقدمتهم النظام .

أما عن اتصال الشكل بشكله في بعض الحالات ومفارقته له ؛ فيرى النظام أن الشكل إنما يفارق شكله الذي من طباعه الاتصال به ، إذا ما حدث ثمة مانع يمنعه من أن يتصل به ، « وجود شيء يمنع الحجر من الانحدار ، والماء من السيلان ، والنار من التلهب والارتفاع » . أما إذا ترك الشيء وطبعه فلا يمكن الا أن يتصل الشكل بشكله . يقول النظام : « وليس للمانوية أن يتعللوا في إزالة ما سألناهم عنه بمثل هذا لأنه لا مانع يمنع النور والظلمة من أن يمتزجا. إن طباعهما الامتزاج إذا لم يكن ثالث سواهما » . ذلك أن الامتزاج عندالمانوية

قاعدة مسلمة إذ أنهما يمتزجان فينقلب أحدهما على الآخر ؛ أما عند النظام فلا يمتزج الله إلا بشكله ، وليس ثمة ما يمنع اتصاله بهذا الشكل .

(ثانياً) نقد ابن حزم: يقول ابن حزم في نقد مذهب النظام ، إن الله تعالى لا يقدر على ظلم أحد أبداً ، ولا على شيء من الشرور ؛ وإن الناس يقدرون على كل ذلك ، وإنه تعالى لو كان قادراً على ذلك لكنا لا نأمن أن يفعله ، أو أنه قد فعله ، فكأن الناس عندهم أتم قدرة من الله تعلى ، وكان يقول إن الله تعالى لا يقدر على إخراج أحد من النار ، أو إخراج أحد من الجنة ، ولا على وضع طفل في النار ، وأن الناس ، وكل واحد من الجن والملائكة يقدرون على ذلك ، فكأن الله عنده أعجز من كل ضعيف من خلقه ، وكأن كل واحد من الجلق أتم قدرة من الله تعالى ؛ ومن العجب اتفاق النظام والعلاف ، واحد من الحيق أته قدرة من الله تعالى ؛ ومن العجب اتفاق النظام والعلاف ، شيخي المعتزلة ، على أنه ليس يقدر الله تعالى من الخير على أصلح مما عمل ، فاتفقا على أن قدرته على الخير متناهية . ثم قال النظام إن الله تعالى لا يقدر على الشرور جملة ، فجعله عديم القدرة عليها عاجزاً عنها . ثم ينتهي ابن حزم ، الشرور جملة ، فجعله عديم القدرة عليها عاجزاً عنها . ثم ينتهي ابن حزم ، مع عدم فهمه للمذهب على وجهه الصحيح ، فيما اعتقد ، إلى تكفير كل من العلاف والنظام (١٩) .

(ثالثاً) نقد الأشعري: يبدو أن جمهرة العلماء تابعوا ابن الروندي في نقدهم للنظام ، إذ إنهم يحاولون رد مذهب النظام في العدالة الإلهية إلى أصول ثنوية. وقد حاول الأشعري ، وهو شيخ أهل السنة ، أن يرد مذهب النظام في المداخلة أيضاً إلى أصل ثنوي. يقول: « المداخلة هو ان كل شيء قد يداخل ضده وخلافه ». ويقول: « قال أهل التثنية إن امتزاج النور بالظلمة على المداخلة التي ثبتها إبراهيم ». إن الأشعري في إيجاز يحاول أن يصل بين مذهب

<sup>(</sup>١٩) ابن حزم: الفصل ج ٢ ص ١٣٩ وما بعدها.

[ ص ۲۲٤]

النظام في المداخلة ، وبين أصل من الأصول وهو الامتزاج(٢٠) .

(رابعاً) نقد البغدادي: وينزع البغدادي أيضاً منزع ابن الروندي فيقول: «وأخذ من الثنوية قولهم بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب » (٢١) – وهذا الكلام يكاد يكون مردداً بقصته عن كتاب ( فضيحة المعتزلة ) .

ونجد أيضاً هذا عند فخر الدين الرازي ، فهو يحاول أن يصل بين الفكرتين .

(خامساً) نقد الإيجي ، صاحب المواقف : يذكر صاحب المواقف أنقدرة الله متعلقة بسائر الموجودات، أي أن هذا المذهب ، مذهب أهل السنة والجماعة ثم يأتي برأي مخالفيه فيقول : « وخالف ذلك طوائف . الاولى الفلاسفة ؛ قالوا : إنه تعالى لا يصدر عنه مباشرة إلا أثر واحد لأنه واحد . والثانية المنجمون ؛ قالوا : المؤثر في عالم العنصريات هو الأفلاك والكواكب بما لها من الأوضاع المختلفة. الثالثة الثنوية؛ قالوا : إنه تعالى لا يصدر عنه إلا الخير، أما الشر فمن عند الإنسان . الرابعة النظامية ؛ قالوا : إنه تعالى إنما يقدر على الفعل الحسن لا القبيح (٢٢) . وصاحب المواقف هنا لا ينسب قول النظام صراحة للثنوية ، ولكنه يرتبه معهم ترتيباً في السياق لا يخفى مدلوله .

رأينا فيما سلف تهافت فكرة التماس مصدر العدالة عند النظام لدىالثنوية. وهذا يؤدي بنا إلى التساؤل عن مصدر هذه الفكرة في غير المذاهب الثنوية . أي هل نستطيع أن نلتمس لها مأخذا لدى اليونان ؛ ونحن لا نجد لهذا المذهب

#### [ ص ۲۷ ]

شبيهاً عندهم . حقاً لقد ذهب أفلاطون إلى القول بأن مثال الخير لا يصدر عنه

<sup>(</sup>۲۰) الاشعرى : مقالات الاسلاميين ص ۲۷۴ .

<sup>(</sup>٢١) البغدادي: الفرق ١٠ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢٢) الايجي: شرح المواقف ج ٨ ص ٦٠ - ٦٤ .

إلا الخير ، ولكن الفكرة لا نجدها في صورتها الكاملة لديه ، ويستبعد كثيراً أن يكون النظام قد أخذ عنه . ثم أننا لا نجد لها أيضاً شبيهاً عند أرسطو ، ولا الرواقية من بعده ، وبهذا نستطيع الجزم بأن الفكرة أصيلة في جوهرهـــا وتفاصيلها .

# الارادة الافية:

ينكر النظام إضافة الإرادة إلى الله إضافة حقيقية ، ذلك لأن الإرادة في إطلاقها على الله على نوعين : إما إرادته لأفعاله ، وإما إرادته لأفعال عباده . أما إرادته لأفعاله فتفسر بأنه خلقها وأنشأها ؛ « إن الوصف لله بأنه مريد لتكوين الأشياء معناها أنه كونها، وإرادته للتكوين هي تكوين» (٢٣) . أما إرادته لأفعال عباده فمعناه أنه آمر بها أو مخبر أو ناه عنها ؛ « الوصف له بأنه مريد لأفعال عباده فمعناه أنه آمر بها والأمر بها غيرها، نقول إنه مريد للساعة، معنى ذلك أنه حاكم بتلك الساعة مخبر بها، وينبغي أن نلاحظ أن إرادته لأفعاله هي أفعاله، فإرادة التكوين هي التكوين ، ولكن فيما يخص أفعال العباد يقول : « إن الأمر بأفعال العباد والحكم بها غيرها » (١٤). أي أن أمر الله أن يعمل، ونهيه عنه غير بأفعال العباد والحكم بها غيرها » أو عدم حدوثه من المخلوق ، وفكرة عدم الإضافة الحقيقية للارادة إلى الله ، نشأت عند النظام من أنه تصور أن الإرادة تستلزم حاجة من جانب المريد ، تعالى الله عن ذلك .

# خلق العالم :

ذهب النظام إلى أن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن:

<sup>(</sup>٢٣) مقالات الاسلاميين ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢٤) نفس المصدر ص ١٩١ .

معادن ونبات وحيوان وإنسان ، ولم يتقدم خلق إنسان خلق إنسان آخر حتى آدم نفسه . أما التقدم والتأخر فلا يكون في وجودها أو في حدوثها ، إنما في صدورها عن أماكنها ، أي أن الله أكمن بعض الموجودات في بعض ، فإذا جاء وقت ظهورها ظهرت أي حدثت لها حركة ، وليست هذه الحركة حركة النقلة عنده بل هي مبدأ تغير . يقول الشهرستاني : « إنه يثبت الحركة في وضع كما يثبت الفلاسفة الحركة في الكيف والكم والوضع والأين » . أي في بعض المقولات الأرسطية ، على أن هناك خلافاً كبيراً بين النظام وأرسطو ، فهو يقصر الحركة على الوقت ولا يأخذ بالمقولات الأرسطية . وقد تنبه الشهرستاني إلى هذا فقال : « إن له في الجواهر وأحكامها خبط مذهب يخالف مذهب المتكلمين والفلاسفة » (٢٠) . ويضيف ابن الروندي إلى هذا إنه محال « عند النظام في قدرة شديداً ، ويقول إن النظام كان يذهب إلى أن الله يقدر على أن يخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثالها لا إلى غاية ، ولا إلى نهاية ، ثم إذا كان الله قد خلق الموجودات جملة فإن آياته ومعجزاته لم يخلقها إلا وقت حدوثها (٢٢) .

(1.)

[ ص }}}]

العالم إذن تحكمه تلك المعاني ، والمقصود بالعالم هنا العالم الطبيعي ، فكل ما فيه أعراض ، إنما تتسق في شجرة المعاني « الكبرى البسيطة ، وهذه الأعراض متناهية ، فما هو إذن التفسير النهائي لهذه المعاني — تنكب الباحثون الأقدمون كما سنرى فيما بعد هذا التفسير ، ولكن هناك نص رائع عند معمر لم يتنبه إليه الباحثون وهو أن صفات الله معاني » . فالمعاني إذن هي الصفات الإلهية ، وهذه

<sup>(</sup>٢٥) الشهرستاني: اللل والنحل ص ٦٤.

٢٦) الخياط: الانتصار ص ٣٢ - ٣٥.

المعاني بسيطة ، وذلك لأن صفات الله بسيطة ، وهذه المعاني غير متناهية العدد وصفات الله غير متناهية العدد وصفات الله لا إلى غاية ، وصفات الله لا إلى غاية . وصفات الله لا إلى غاية . وهذه المعاني .. اعتبارات ذهنية .. لأن الصفة هي اعتبار ذهني ، تعود إلى الذات . وبهذا حل معمر مشكلة الصفات بهذا الدقيق من الكلام وهذا الغامض منه . ولم يتنبه الخياط لهذا ، وظن أن معمـراً أراد « تثبيت الحركة

[ ص ہ}}]

إذاكان مدار دلائل الحدث عليها وعلى الأعراض، فأراد حياطة دلائل الحدث عبد نفسه». ومما لا شك أن معمرا أراد أن يثبت الحركة، وأنها حادثة، وتنتهي، ولكن المعنى باق ، وهو الذي يحركها . ولكن الحياط أدرك أن معمراً قرر هذا « لعنايته بالتوحيد ونصرته له » (۲۷) .

ولم يفهم ابن الراوندي هذا على الإطلاق حين ذكر أن معمراً «كان يزعم أنه ليس يقع فعل في العالم إلا ومعه ألف ألف فعل وما لا يتناهى من الأفعال . ومحال عنده في قدرة الله وفي قدرة غيره أن يفعل فعلا واحداً في وقت واحداً أو مائة ألف فعل ؛ ولا بد عنده لمن فعل فعلاً واحداً في وقت واحد من أن يفعل صفة ما لا يتناهى من الأفعال »(٢٨). لم يدرك ابن الروندي فكرة معمر في المعاني اللامتناهية ، وهي صفات الله الإعتبارية ، وأنه إذا كانت الأعراض في العالم الطبيعي متناهية ، فان علة الأعراض ، هي الصفة الإلهية أو بمعنى أدق الذات (٢٩) .

كما ان ابن الروندي أيضاً ذكر أن معمرا يقول بأن الأمراض والسقام من فعل غير الله ، وكذلك فيما يصيب النبات ، وهذا خطأ. « إن معمرا كان يزعم أن الله الممرض المسقم لمن أمرضه وأسقمه ، وأن أحداً لم يمرض نفسه ولم يسقمه وكان يزعم أن الله المصيب للنبات والزرع بالمصائب التي تكون من قبله ، فأما

<sup>(</sup>٢٧) الخياط: الانتصار، ص٥٥.

<sup>(</sup>۲۸) نفس الصدر ص }ه .

<sup>(</sup>٢٩) نفس المصدر ، ص ٥٦ .

من أصاب الزرع من ظلم الناس وجورهم ، فإن الله من ذلك برىء وهو من فاعله من ظلمة الناس . كما أن معمراً يذهب إلى أن الله «خلق الموت والحياة».

(11)

#### [ ص ٥٢]

أما العلم – وهنا نجد معمراً يطبق نظريته في المعاني فيقول « إن الباري عالم بعلم ، وأن علمه كان علماً له معنى ، وكان المعنى لا إلى غاية ؛ وكذلك قوله في سائر صفات الذات، فقال في الله عز وجل بالمعاني، وإنه عالم لمعان لا نهاية لها قادر حي سميع بصير لمعان لا غاية لها». وهذا يوضح لنا تماماً ما سبق أن قلناه عن المعاني عند معمر أنها صفات الذات ، أو هي إعتبارات ذهنية ؛ وأن علم الله له معنى ، ولما كان العلم هو الذات والذات هي العلم ، والذات لا نهائية ، فالعلم أو المعاني المتصلة بالعلم لا نهائية . ولكن كيف يتحقق العلم ؟ .

ينقل الشهرستاني عن جعفر بن حرب أن معمراً كان يقول « إن الله تعالى محال أن يعلم نفسه ، لأنه محال أن يكون العالم والمعلوم واحداً ومحال أن يعلم غيره ، كما يقال محال على أن يقدر على الموجودات من حيث هو موجود».

#### [ ص ٥٣ ]

وينقل ابن الروندي عن معمر أنه كان يقول « إن من زعم الله يعلم نفسه فقد أخطأ ، لأن نفسه ليست غيره ولا بد أن يكون المعلوم غير العالم ».وهنا تتضح لنا فكرة معمر ؛ إنه ينكر علم الله لنفسه ، لأن هذ يقتضي وجود العالم والمعلوم ، أي وجود تثنية في الذات الإلهية ، ومن هذه الوجهة من النظر ، أنكر علم الله لنفسه ، أما علمه لغيره فيشرحه الشهرستاني بأن الرجل كان يميل إلى « الفلاسفة ؛ والفلاسفة ترى أن علم الله ليس علماً انفعالياً ، أي لا ينفعل تبعاً للمعلوم ؛ بل علمه علم « فعلي » فهو من حيث هو عالم ، وعلمه هو الذي أوجب الفعل ، وإنما يتعلق بالوجود حال حدوثه لا محالة ، أي لا يجوز تعلق العلم بالمعدوم على استمرار عدمه ، إنما يتعلق علم الله بالموجود . ويرى

الفلاسفة ، أن الله علم وعقل، وكونه عقلاً وعاقلاو معقولاً شيء واحد » . أثر هذا ، فيما يرى الشهرستاني، في معمر فذهب إلى القول بأن الله لا يعلم نفسه ولا يعلم غيره ، ويورد الشهرستاني قول عباد بن سليمان وهو يشرح مذهب معمر بأنه « لا يقال يعلم نفسه ، لأنه يؤدي إلى تمايز بين العالم والمعلوم، ولا يعلم غيره ، لأنه يؤدي إلى أن يكون علمه من غيره تحصل (٣٠) » والعلم هو الذات والذات هي العلم ، لا انقسام فيها ولا تعدد ، وهي فوق العلم فلا هي في حاجة إلى أن تعلم ذاتها ، ولا أن تستمد علمها من الحادثات المعلومات.

ومن العجب أن المصدر المعتزلي الوحيد الذي بين أيدينا ينكر نسبة هذا المذهب إلى معمر؛ فيقول الخياط رداً على ابن الروندي « وكيف تكون حكايته عن معمر صحيحة ، والإنسان عند معمر قد يعلم نفسه وليست غيره . فكيف يحيل أن يكون الله جل ذكره يعلم نفسه ، لأن نفسه ليست غيره » (٣١) وندهش

[ ص ٥٤]

أن يذكر أعداء المعتزلة المذهب صحيحاً ، ثم يقومون بإلزامات خاطئة عليه ويأتي مؤرخ المعتزلة ، فيورد المذهب خاطئاً ، ولا يستنتج منه شيئاً .

وينكر معمر القدرة . ويذكر الأشعري أن المسلمين جميعاً إلا معمرا أجمعوا على أن الله قادر على الأعراض والحركات والسكون والألوان والحياة والموت والصحة والمرض والقدرة والعجز وسائر الأعراض .

وفي موضع يذكر أن معمراً يقول بالتعجيز لله ، فلا يصفه بأنه قادر إلا على الجواهر ، أما الأعراض فلا يوصف الله بالقدرة عليها ، وأنه ما خلق حياة ولا موتاً ولا صحة ولا سقماً ولا قوة ولا عجزاً ولا لوناً ولا طعماً ولا ريحاً ؛ وأن هذا كله « فعل الجواهر بطبائعها ». ويعلل معمر هذا بأن « من قدر على الحركة قدر أن يسكن كما أن من قدر على العدر أن يسكن كما أن من قدر على العدر أن يتحرك ومن قدر على السكون ، قدر أن يسكن كما أن من قدر على

<sup>(</sup>٣٠) الشهرستاني: الملل ، ج ١ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣١) الخياط: الانتصار، ص ٥٣.

هنا يتبين لنا العلة في أن معمراً ينكر قدرة الله على الأعراض . إنه يريد تنزيه الله عن المكان ، لأن المكان يستلزم التحرك والسكون ، والله منزه عن الحركة والسكون ، فإذا قــدر الله على العرض ــ عرض الحركة ــ لحقــه عرض الحركة إن من يحرك ، يتحرك ، ومن يسكن ، يسكن ، والله منزه عن هذا .

وكما أنكر معمر إطلاق القدم على الله ، أنكر إطلاق القدرة عليه . إن قدرة الله فقط إنما تجوز في منح الوجود للمعدوم ، منح الوجود للمادة شبه الأولى التي منها تنبع الموجودات ، أما الموجود من حيث هو حادث في الوجود فلا تتعلق به قدرة الله ، وإلا تعلقت بحادث .

وقد هاجم ابن الروندي معمرا هجوماً عنيفاً في قوله بفعل الجواهر لطبائعها؛ [ ص ٥٥٤ ]

يقول « وكأن معمر يزعم أن ألوان السموات والأرض وما بينهن وكل ذي لون وطعومهن وأراييحهن وحرهن وبردهن فعل لغير الله ، وأنه لا يقع من حي قادر مميز ولا يفعله إلا الموات الذي ليس بعالم ولا قادر » ، ولكن الخياط يرد عليه بنص رائع يقول فيه « أن معمرا كان يزعم أن هيئات الأجسام فعل للاجسام طباعاً ، على معنى أن الله هيأها هيئة تفعل هيئاتها طباعاً . وكان يزعم مع ذلك أن الله هو الملون للسماء والأرض ولكن ذي لون ، بأن فعل تكوينها » (٣٣) بل إن الحياط يرد أيضاً بأن ابن الروندي يوافق معمراً في أفعال الطبائع فيزعم أن حركات الفلك وكل ما اشتمل عليه الفلك من ذي حركة أو سكون وتأليف

<sup>(</sup>٣٢) الاشعري : مقالات ، ج ٢ ص ٨١٥ ـ ٩١٥ .

<sup>(</sup>٣٣) الخياط: الانتصار، ص ٥٣ ، ١٥ .

واختراق ومماسة ومباينة فعل غير الله ، وأنه لا يقع من الحي القادر الميمز ولا يقع إلا من الموات الذي ليس بعالم ولا قادر و لا حي ، فكيف يعيب معمراً بقول هو يقول به .

ويشرح الشهرستاني المذهب فيذكر أن الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام فأما الأعراض فانها من اختراعات الاجسام – أما طبعاً كالنار التي تحدث الإحراق ، والشمس التي تحدث الحرارة والقمر الذي يحدث التلوين ؛ وإما اختيارا كالحيوان ، يحدث الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق (٣٤).

<sup>(</sup>۳۱) الشهرستاني: الملل ، ج ۱ ص ۸۹ .

### ( ۲۰/۹۵ ) ب

النشار ، الدكتور على سامي : ـ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ، الجزء الثاني ، (طبعة ثانية ) ، الاسكندرية ١٩٦٤ .

(1)

[ 7 [ ]

ينقل إلينا (\*) الأشعري والبغدادي عن ابن الروندي القول الآتي: «وحكى ابن الروندي في بعض كتبه عن هشام أنه قال: بين الله وبين الأجسام المحسوسة تشابه من بعض الوجوه ، ولولا ذلك ما دلت عليه ، ولكنه لا يشبهها ولا تشبهه (۱) ». هل أراد هشام بن الحكم بهذا أن يقول: أن الأجسام المحسوسة هي برهان على وجود جسم كلي عام لا محسوس ، أو أن هناك منهجاً صاعداً لديه ، يذهب من الجزئي إلى الكلي ، ومن المحسوس إلى المعقول ، ومن الصور الجزئية

<sup>(\*)</sup> ننقل مناقشات الدكتور النشار بلا تعليق ، كما فعلنا مع نصوص الجزء الاول .

<sup>(</sup>١) الاشعري: مقالات ، ج ١ ص ٣٢ ، ٣٣ . والبغدادي: الغرق ، ص ١١ .

للمثال ؟ هل هنا نوع من الأفلاطونية ؟ ثم أن الشبيه ، يدرك الشبيه فالجسم يدرك جسماً ، وإن خالفه في الحقيقة ، هذا تفسير .

(1)

[ ص ۲٤٦ ]

ولكن فيما كل هذه الإلزامات ؟ إن هشام بن الحكم يقول جسم لا كالأجسام ، وليس هنا اشتباه ولا مشتبه ، ويقر ابن حزم بهذا فيقول: «إنه ليس مشتبها ولكنه ألحد في أسماء الله ، إذ سماه بما لم يسمى (!) به نفسه ، وأما من قال : إنه كالأجسام ، فهو ملحد » (٢) .

أما الحياط فيقول: «إن هشام بن الحكم يذهب إلى أن القديم جل ثناؤه جسم ، فأبطل دلالة الأجسام على الحدث بحكمه أن منها ما هو قديم»؛ وهو ينسب قول هشام إلى الديصانية (٣). ونستنتج من هذا أن الجسم عند هشام بمعنى الموجود على موجود جسم . أما عن الله فيورد الحياط عن ابن الروندي قول هشام «وهو أن الله جسم لا يشبه الأجسام في معانيها ولا في أنفسها ، غير متناهي القدرة ولا محدود العلم لا يلحقه نقص ولا يدخله تغيير ، ولا تستحيل منه الأفعال ، لا يزال قادراً عليها ، وهذا هو تفكير هشام بن الحكم . الوجود كله جسم ، والله موجود ، فهو جسم ، ولكنه لا كالأجسام . ولكن المشكلة تبدو فيما يقول الحياط من أنه «كيف يجوز للرافضة القول بأن الله جسم لايشبه الأجسام مع القول بأن الله جسم لايشبه الأجسام مع القول بأنه يتحرك ويسكن ويدنو ويبعد وأنه ذو صوت وقد وهيئة (٤) ، وليس بين أيدينا من النصوص ما يوضح موقف هشام من اعتراض الحياط هذا .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: الفصل ، ج ٢ ص ١٢٠ - ١٢١ .

<sup>(</sup>۳) الخياط: الانتصار، ص. ٢٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص ١٠٦ ـ ١٠٧ .

[ ص ۲۵۰ ]

ويرى الخياط أن السكاك تلميذ هشام بن الحكم استمر في اعتناق رأي أستاذه، وأنه ناقش جعفر بن حرب وأن جعفرا ألزمه قياس القدرة والحياة على العلم . وحينئذ يكون الله غير قادر وغير حي ، ثم خلق لنفسه القدرة والحياة. وليس لدينا مع الأسف كتب هشام بن الحكم أو السكاك حتى نحكم على رأيهما في مسألة القدرة والحياة ولكن مما لا شك فيه أن هشام بن الحكم لم يرض قط أن يؤمن بقدم العلم ، بل قال بحدوثه حتى يتجنب خطأ المعتزلة الأكبر في إحاطة الله بالمعلومات . ان المعتزلة حين نادوا بأن الله عين الصفة والصفة هي عين الله ، وبالتالي إن العلم هو الذات بقولهم الذات هو العلم ، وقعوا في خطأ عبر عنه ابن الروندي بقوله « إن الله متناهي القدرة والعلم » ذلك أن المعلومات متناهية ، محدودة ، محصاة محاط بها ، فهل أحاط بها بعلم محدود، فاتهام هشام بن الحكم للمعتزلة صحيح ، وإذا أحاط بها بعلم غير محدود ، فكيف يتفق هذا مع قُول المعتزلة وأبى الهذيل أنها محدودة ومحصاة ومحاط بها . وإن قال إن معاومات الله ومقدراته غير محدودة وغير محصاة ، شاركت الذات في صفاته ، لا تعطيني نصوص هشام هذا الحل صراحة ، ولكنه هو التفسير الوحيد لآرائه في هذه المسألة من دقيق الكلام وجليله .

**( ( ( )** 

[ 07 ]

ثم يقدم لنا الحياط عن ابن الروندي النصوص الآتية والتي أرجح أنها لهشام ابن الحكم « إنه إن كان لم يزل عالماً بدقائق الأمور لنفسه ، فهو لم يزل يعلم أن الحسم متحرك لنفسه ، لأنه الآن عالم بذلك ، وما علمه الآن فهو لم يزل عالماً به.

ثم يقول، أيضاً \_ فإن زعموا أن الله يعلم لنفسه أن الجسم متحرك إذا تحرك.

ويعلم لنفسه أن الجسم ساكن إذا سكن من غير أن يحدث له علم ، فلما أنكروا أن يكون الجسم متحركاً إذا خلي مكانه وفرّغه ، ساكناً إذا صارفيه وتثبت من غير أن يحدث له حركة وسكون»، ويقول ابن الروندي « فهذا بعض ما يحتجُّ به هشام في القياس » .

ومن الواضح أنه يريد في النص الأول أن يلزم المعتزلة بأن انكار حدوث العلم سيؤدي إلى القول بقدمه ، وكما أن المعتزلة تنكر أشد الإنكار حدوث العلم ، فأنها تنكر قدمه يقول الخياط « إنه لما فسد أن يكون القديم جل ثناؤه عالماً بعلم محدث لما بينا ، وفسد أيضاً أن يكون عالماً بعلم قديم لفساد قدم الأثنين ، صح

[ ص ۲۵۳ ]

وثبت أنه لم يزل عالماً بالأمور دقيقها وجليلها على ما هي عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم ». إذن كيف يرد المعتزلى الزام هشام بن الحكم؟ يرى الخياط أن الله كان ولا شيء معه وأنه « لم يزل يعلم أنه سيخلق الأجسام ، وأنه بعد خلقه لها ستتحرك وتسكن » وأنه « لم يزل يعلم » أنها متحركة إذا حلتها الحركة ، ساكنة إذا حلها السكون. « فهو لنفسه » لم يزل يعلم ، أن الجسم قبل حلول الحركة فيه سيتحرك ، وأنه في حلول الحركة فيه متحرك . فعلمه لنفسه إذن غير حادث وغير متغير ولكن المتغير هو حركة الأجسام . « وإنما اختلفت العبارة عن العلم لاتصالها بالعبارة عن اختلاف أحوال الجسم ، فلما كانت أحوال الجسم مختلفة ، اختلفت العبارة عنهـــا ، ثم اتصلت العبارة عنها بالعبارة عن العلم بها ، فاختلفت العبارة عن العلم بها ، لاختلاف ما اتصلت به العبارة عنها»، أما العلم فلا يختلف ولا يتغاير . « فالله جل ذكره لم يزل عالماً بالحسم ولا يزال عالماً به وبما يحله – وقول القائل يكون الجسم وهو كائن وقد كان ويتحرك الجسم وهو متحرك وقد تحرك ــ إنما هو عبارة عن الجسم وعن اختلاف أحواله ، ولكن إذا ذكر العلم مع اختلاف الجسم ، اختلفت العبارة عنه لاختلاف ما ذكر معه ، فأما العلم به في الحقيقة فمتقدم غير حادث .

أما النص الثاني – فيكاد يجيب عليه الخياط بما رد على النص الأول (°). أما الحجج النقلية، فينقل ابن الروندي نصوص هشام نفسها، يقول « وقد احتج من القرآن بقوله عز وجل ( لننظر كيف تعملون ) وبقوله ( الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً). قال: فكما أن التخفيف حدث الآن؛ فكذلك العلم بضعفهم . لأن الكلام الثاني معطوف على الأول » ؛ هذه دلائل من

[ ص ۲٥٤]

القرآن. ثم يقدم لنا شاهداً من الاجماع بقول المسلمين « الدنيا دار محنة ، وإنما خلقت ليمتحن العقلاء فيها » ويقول هشام « وليس يصح الامتحان فيها ، لمن لم يزل عالماً في الحقيقة قبل امتحانه إياها ».

ولو جاز أن يمتحن الشيء من يعلمه من جميع وجوهه «جاز أن يتعرفه من يعلمه من جميع وجوهه فلما فسد تعرفه ممن لم يبق عليه من العلم به شيء فسد امتحانه ممن قد أحاط علمه بجميع حقائقه ، فان كان الله لم يزل عالماً بكفر الكافرين ، فما معنى إرسال الرسل اليهم » وما معنى الاحتجاج عليهم ، وما معنى تعريضهم لما قد علم أنهم لا يتعرضون له ؟ هل يكون عليها من دعا من يعلم أنه لا يستجيب له ، ومن يرجو اجابته؟ ثم يقول حكيماً من دعا من يعلم أنه لا يستجيب له ، ومن يرجو اجابته؟ ثم يقول هشام — مستنداً مرة أخرى إلى آية قرآنية يدعم بها حدوث العلم — وما وجه قول الله لموسى وهارون ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) هل يجوز مثل هذا الكلام ممن علم أن التذكرة والحشية لا تكون منه ، وهل يصح إلا من المتوقع المنتظر ؟ »

وقد أثار هشام بن الحكم بآرائه هذه المعتزلة فمضوا ينا قشونها أشد النقاش، وقد حفظ لنا الخياط جملة هذه الآراء الهشامية وردود المعتزلة عليها<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>٥) الخياط: الانتصار، ص ١١١ - ١١٥.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ١١٥ ـ ١٢٣ .

# (11/97)

عزمی ، عمر:

ـ نشرة « كتاب المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ، جمع ابن ماتويه » ،

القاهرة 1970 <sup>(۱)</sup> .

#### (1)

[ من تعليقات الناشر على اسماء الفرق والملل الواردة في اصل الكتاب] [ص ٤٢٩] ... المجسمة ، هم الذين قالوا : ان الله – تعالى – جسم ممدود عريض عميق طويل ، طوله مثل عرضه ، وعرضه مثل عمقه ، نور ساطع ، له قدر من الاقدار بمعنى ان له مقداراً في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه وهو يتحرك ويسكن ويقعد ويقوم .

وحكي عن ابن الراوندي أنّه قال : هو جسم لا كالاجسام (٢) ، ومعنى ذلك أنه شيء موجود .

Al-Muhit Bi'l-taklif by al-Qadi Abdul'Gabbar, Edited by Omar Azmy, Cairo (1) 1965.

<sup>(</sup>٢) أصل هذه المقولة أنها منسوبة إلى هشام بن الحكم ، كذا الشهور ، ولم نعثر فيما بين

[من تعليقات الناشر على تراجم اسماء الرجال الواردة في أصل الكتاب ] ... [ ص ٤٣٤ ] ...

ابو الحسين الخياط <sup>(٣)</sup> ، وهو ابو الحسين عبد الرحيم الخياط ، استاذ أبي القاسم البلخي <sup>(٤)</sup> ، من الطبقة الثامنة ، وله كتب كثيرة في النقد <sup>(٥)</sup> على ابن الراوندي .

أيدينا على ما يؤيد نسبتها الى ابن الريوندي . قارن كتابنا

Ibn ar-Rîwandî, pp. 143, 144, 279.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا السابق .Op. cit., p. 48, note 79

Ibid., p. 51, note 99. (1)

<sup>(</sup>٥) كذا! والصحيح: النقض.

### (YY/9Y)

العثمان ، الدكتور عبد الكريم : ــ مقدمة ( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ) ، القاهرة 1970 .

# [ ص ٣٣ ]

ونحن نقدم هذا الكتاب (١) للقراء وكلنا ثقة في أنه سيخدم الفكر والثقافة الإسلامية العربية المعاصرة خدمة جليلة ... إذ يكون بين أيدي القراء ولأول مرة بعد قرون طويلة كتاب مطبوع يعرض فكر الاعتزال بصورة متكاملة بقلم عالم فاضل من كبار رجالهم ، فقد عرفنا المعتزلة حتى الآن عن طريق خصومهم في الرأي والأشاعرة بوجه خاص . ونحن لا نزعم أن خصومهم كانوا متجنين عليهم حين نقلوا آراءهم فقد كان منهم المنصفون ، وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري ، في مقالات الإسلاميين ، ولكننا نظن أن

<sup>(</sup>۱) لقد رجعت الى كتاب شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ، في كتابي تاريخ ابسن الريوندي اللحد ، النص ه/١/١٧ ، ص ٩٣ - ٩٤ . وقد أهملت وقتها ذكر رأي محقق الكتاب المذكور الدكتور العثمان بخصوص الاعتزال كنظرية ومنطلقاتها من كتاب الانتصار للخياط . لكني أذكره هنا لخطورته مع أنه لا يستند الى علم متين بظروف ظهور كتاب الانتصار .

الاخلاص للحقيقة ، وإعطاء صورة دقيقة عن أي مذهب يجب أن يتلمس أولاً عند أصحاب هذا المذهب نفسه ، ولا نظن أن كتاب الانتصار لأبي الحسين الحياط الذي نشره الأستاذ نيبرج ( سنة ١٣٤٤ هـ - ١٩٢٥ م ) يستطيع أن يسد هذا الغرض لأنه لا يقدم الاعتزال كنظرية متكاملة بقدر ما يعرض من الردود على المسائل التي أثارها ابن الراوندي المعتزلي الذي ارتد إلى الملحدة والرافضة ، والذي ألف ضدهم كتاباً سماه « فضيحة المعتزلة » (٢) معارضاً كتاب الحاحظ « فضيلة المعتزلة » (٣) .

Ibn ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, ch. iv, passīm. يراجع كتابنا: (۲) المخصص اولا وبالذات لهذا الكتاب .

<sup>(</sup>r) انظر: Ibidem, ch. i ، فهناك تفصيلات حول القيمة التاريخية لكتاب الجاحظ هذا.

# $(\Upsilon \Upsilon / \P \Lambda)$

نيكسون ، رينولد الن : - تاريخ الأدب العبّاسي ، ترجمة الدكتور صفاء خلوصي ، بغداد ۱۹٦۷/۱۳۸۷ <sup>(۱)</sup> .

(1)

[ ص ۱۲۲ ]

(1)

[ ص ۱۷٦ ]

يكرس أبو العلاء المعري الذي كان هو نفسه ناقداً جريئاً ومتهكماً

Nicholson, R.A., A Literary History of the Arabs, وان الإصل الانكليزي (١) قارن الإصل دوراً التعليزي (١) دوراً الترجمة العربية هي للنصف الثاني من الكتاب ، انظر الاصلل (عمل 1930, 474, 375.

<sup>(</sup>٢) طبعة ايج . ايس . نيبرك ، القاهرة ١٩٢٦ ( كذا ! الصحيح ١٩٢٥ ].

ازاء المبادىء الاسلامية ، قسماً ممتعاً من « رسالة الغفران » للزنادقة (٣) ، فيذكر أشياء عديدة قاسية عنهم ، والمقصود منها بلا شك ذر الرماد في عيون الجماعة الشاكة فيه .... ( فيذكر من بين هؤلاء الزنادقة ) ابن الراوندي الذي صدمة كتابه الموسوم بـ « الدامغ » لانكار اسلوب القرآن المعجز ...

(7)

[ ص ٣٢٧ ]

« قال ابن قاضي شهبة : زنادقة الدنيا اربعة : (٤) بشار بن برد وابن الراوندي وابو حيان التوحيدي وابو العلاء المعري » [ العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ٢٦٥/١ ، ( في احداث سنة سبع وستين وماثة ) ] .

 <sup>(</sup>٣) راجع ما قلناه في التعليق على نص رسالة الغفران ، كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ،
 ص ١٠٨ وما يليها .

<sup>(</sup>٤) كذا! ان تحقيقنا للنصوص دائما يسوقنا الى ان زنادقة الاسلام ثلاثـة ، راجـع كتابنـا Ibn ar-Rîwandî, p. 58, note 123.

ان التجاوز في اضافة بشار هنا عند القدماء يشبه تجاوز المحدثين في اضافة آخرين ، كما لاحظنا في المجلد الاول ، ص ١٨١ .

( 78/99 )

العثمان ، عبد الكريم ( الدكتور ) :

ــ قاضي القضاة عبد الجبـّـار ، بيروت ١٩٦٧ .

(1)

[ ص ۱۷۸ ]

...نظرية الرازي الطبيب ، والمتوفى سنة ٣٢٠ ه [ في إنكار النبوة ] (١) ... وبمثل هذا [ص ١٧٩] الرأي قال ابن الراوندي(٢) ولا شك ّ ان ّ الرازي وابن الراوندي (٣) ينضحان من مصدر واحد هو التعاليم البرهمية والآراء

<sup>(</sup>۱) يراجع الدكتور عبدالرحمن بدوي ، من تاريخ الالحاد في الاسلام ، القاهرة ه ١٩٤٥ ، ص ١٩٨ - ٢٢٧ ، فتأثر الدكتور العثمان واضح بما قاله بدوي ، ولو انه لم يشر لذلك .

<sup>(</sup>٢) ان هذه التبعية غير صحيحة ، فالرازي ، الذي ظهر بعد ابن الريوندي ، قد تابعه في هذا الزعم وطور رأيه ، لا أن يقال أن الرأي المذكور ينسب اولا للرازي . ولغرض ادراك الدقة في التعبير المطلوب ، قارن بين نص الدكتور العثمان الركيك هنسا بما سبق ان اقتبسناه عن الدكتور بدوي في كتابه « الانسانية والوجودية في الفكر العربي »، ص ٥٣ و الشلرة (١) ] .

<sup>(</sup>٣) يشير الدكتور العثمان الى مصادره هنا : [ صاعد ، طبقات الامم ، ص ٢٣ ، ابن القفطي، ص ٢٧١ ، وابن أبي أصيبعة ، ص ٣٢٠ ، ورسائل الرازي ، ص ١٨٢ ففيه أشارة الى

المانوية . وقد أشار صاعد صراحة إلى تأثير البرهمية على فكر الرازي .

(7)

[ ص ۱۸۷ ]

... ثم عيى القاضي (٤) عناية خاصة بما يسمتى بالإخبار عن الغيوب ، وذلك للرد على ما وجهه منكرو النبوة ، وعلى رأسهم ابن الراوندي ، من هجوم على معجزة القرآن بحجة أنه ليس معجزة من حيث بلاغته وفصاحة ألفاظه ، اذ لم يروا مستحيلاً أن يوجد بين فصحاء العرب من يستطيع القول بمثله ، وأضافوا : اذا كان القرآن معجزة للعرب لأنه غاية في الفصاحة ، فما وجه إعجازه لغير العرب ، كالفرس وعموم الأعاجم ؟

( 7 )

[ 00 [ 137 ]

... ويَــَـّهـِـمُ القاضي (٦) هشام بن الحكم وابن الراوندي وعيسى

كتاب الذرة (؟!) الذي يفكر فيه ابن الراوندي النبوة]. واشارة المثمان الى كتاب (الذرة) غلط مبين ، فالمذكور في رسائل فلسفية لابن بكر محمد بن زكريا الرازي ( نشرة الاستاذ باول كراوس ، القاهرة ١٩٣٩ ، ١٨٢/١ ) هو كتاب الزمرذة ، قارن نص كراوس المذكور في موضعه من كتابنا هذا المجلد الاول ص ١٠٦ .

- (١) اي: القاضي عبدالجباد ، المعتزلي .
- (٥) يشبر العثمان الى رأي القاضي في النبوة في كتاب المغني ١٥/١ ظ ، ٩٢/١٧ .
- (٦) القاضي عبد الجبار ، المعتزلي ، يبدو هكذا دائما يتهم هؤلاء بالروق عن جادة المقيدة بالانحراف الى الثنوية والالحاد . قارن مثلا كتاب المفني ١/٢٠ ص ٣٧ ص ١٩-١٠ . ويبدو أن الدكتور المثمان لا يعرف الصلة الحقيقية بين هؤلاء الاربعة ، وعلى الاخص بين الثلاثة الآخرين وابن الريوندي بالسذات . وللتفصيلات أحيسل القسارىء الى كتابي الله ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, ch. i, pp. 13, 14, 15, 16, 17.

  ex-Mu'tazilites فهناك نلاحظ بسهولة انهم من المنشقين عن المعتزلة

الورّاق (٧) وأبا حفص الحدّاد – وكلّهم ثنوية أو ملاحدة – بأنهم هم الذين تولوا كبر هذه الدعوى (!) ؛ وبينما يدّعي الشهرستاني (٨) أنّ النظّام المعتزلي هو أول القائلين بالنص ّ الحلي على على ، يرى القاضي (٩) أنّ ابن الراوندي بالذات هو أول الداعين إلى هذا القول (١٠) ، ثمّ جاراه من بعده أعداء الاسلام باطناً المتسترون بلباسه ظاهراً (١١) .

<sup>(</sup>۷) كذا (؟!) ، ولعله غلط العثمان ، وصحيحه أبو عيسى الوراق ؛ راجع القاضي عبدالجباد، المغني ، ١/٢٠ ص ٣٧ ، وقارنه بنص في كتاب الشافي في الاسامة للشريف المرتفى ، (ط. حجر ، [ قزوين ؟ ] ١٨٨٤/١٣٠١ ، ص ١٢ ) ، يراجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي اللحد ، ص ٨٨ س ١٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>A) يشبر ألؤلف إلى [ الملل والنحل ، ١/٧٥].

<sup>(</sup>٩) يشير العثمان الى [ المغني ، ٢/٢، ، ٨٤ ، ٩٩ ].

<sup>(</sup>١٠) لم يفطن العثمان الى أن أبا القاسم البلخي الكمبي قسد ألمسح الى هذا المعنى في كتابسه ( محاسن خراسان )) ، راجع كتابنا تاريخ أبن الريوندي الملحسد ، ص ٨٩ س ) - ه ( والتتمة من قراءتنا لفراغ نص الفهرست ، الذي نشره الاستاذ Th. Houtsma ) .

<sup>(</sup>١١) كذا (!) ، والذي قراناه في معالم الرازي ، ان الذين تابعوا ابن الريوندي في هذا الشان هم « الروافض الشيعة » ، انظر كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، ص ١٨٠ .

### ( 40/100)

مطاوب ، الدكتور أحمد :

– القزويني وشروح التلخيص ، بغداد ۱۹۲۷ .

### [ ص ۹۲ ]

وجاء أخيراً محمد بن محمد عرفه الدسوقي (١٢٣٠ هـ) ووضع حاشية على مختصر السعد على تلخيص المفتاح (١) ... وكان الانتهاء منها يوم الجمعة لثمانية وعشرين من شهر شوال سنة ١٢١٠ ه ....

### [ ص ۹۳ آ۰]

... ولا تقف أهمية الحاشية عند البحوث البلاغية واللغوية ، وإنماّ تتعداها الى غيرها ، ففيها تعريف بالكتب ... وفيها مباحث تاريخية ... وفيها تراجم للشعراء .... ونجد هذا الاتجاه في كلامه عن أسر المتنبي ،

<sup>(</sup>۱) يشير الدكتور مطلوب الى انه رجع الى « حاشية الدسوقي على شرح السعد [ طبع عسلى حاشية كتاب شروح التلخيص ، نشرة عيسى البابي الحلبي ] ، القاهرة ١٩٣٧ ، الجزء الاول ، ص ٥٠ ك . واعترف باني ، مع ما بذلته من جهد للاطلاع على هذا الكتاب ، قسد فشلت فلم أستطع على طبيمة الترجمة التي خصصها الدسوقي لابن الريوندي في حاشيته .

وترجمة الفرزدق ، والعباس بن الاحنف ، والجاحظ ، والصلتان العبدي ، والراوندي (٢) ...

(٢) كذا! والصحيح: ابن ...

# (17/1-1)

خشيم ، علي فهمي :

الجبّائيان ، أبو علي وأبو هاشم ،
 طرابلس ( ليبيا ) ١٩٦٨ .

(1)

[ص ٣٩ : في الحديث عن الانجاه الالحادي في تاريخ الاسلام ] (١)

... قال ابن عقيل ، أثناء حديثه عن ابن الراوندي ، ومؤلفاته في [ص ٤٠] الطعن على القرآن والاسلام : « وعجبي كيف عاش ، وقد صنف الدامغ ، يزعم أنه قد دمغ به القرآن ؛ والزمرد ، يزري به على النبوات ، ثم لا يقتل ! وكم قد قتل لص في غير نصاب ولا هتك حرز ، وانما سلم مدة وعاش ؛ لأن الايمان ما صفا في قلوب أكثر الخلق ؛ بل في القلوب شكوك وشبهات » (٢) .

 <sup>(</sup>۱) الهوامش التالية من عملنا ، وحيثما علقنا ملاحظات المؤلف هنا حصرناها بين
 معقوفتين [ ] .

<sup>(</sup>٢) يشير المؤلف الى المنتظم لابن الجوزي ، ١٠٠/٦ ، والنص ذكرناه في كتابنا تاريسخ ابن الريوندي اللحد ، ص ١٥٥ س ه وما يليه ، مقارنا بنشرة الاستاذ Ritter في مجلسة Der Islam, XIX, p. 4.

ولعل ابن الراوندي هذا هو أكبر ممثل للتيار الالحادي في هذا العصر (٣) ؛ وهو أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندي ، المتوفي سنة ١٩٨ ه [كذا!] وفي تاريخ وفاته خلاف كبير (٤)

كان ابن الراوندي معتزلياً طرده أصحابه بعد ماظهر من بدعه وزندقته . وقيل أنّه كان يطلب منهم رئاسة ، فلمنّا لم ينلها انقلب عليهم وصار يخبط هنا وهناك ، فألنّف لأغلب الطوائف المناهضة للمعتزلة ، كالرافضة مثلاً ، بل واليهود ، لقاء أجر كان يناله (٥) .

وأشهر كتب ابن الراوندي هو « فضيحة المعتزلة » <sup>(٦)</sup> الذي ألَّفه ردًّا

<sup>(</sup>٣) من المدهش أن يتكلم مؤلف رسالة جامعية (= الماجستي) بمثل هذه الطريقة ، فهو هنا لا يختلف عن الاستاذ Nyberg ، الذي كان رائدا في هذا المجال ، وذلك بمتابعة آراء المعتزلة في ابن الريوندي ، دون تحكيم وتعقل وموازنة . وخشيم ها يقول : « ذكر العنزلة [= المعتزلة] في كتبهم لل وان كان ذلك بعد هذا العصر لل ادلة ابن الراوندي على آرائه الالحادية ، وقد ردوا عليها . راجع كتاب ديوان الاصول لابي رشيد النيسابوري ، تحقيق ابي ريدة ، ص ٢٨٥ لـ ٢٩٤ » (!)

عجبا لأنباته سنة ١٩٨ هـ ، وهو ما لم يشر اليه المرحوم الاستاذ Paul Kraus ، كما يظهر من تعليق المؤلف على هذا الموضع ، حيث اشار الى مقالة Kraus في كتاب من تاريخ الالحاد ، ص ٧٥ ـ ١٨٨ ، الذي اقتبسناه كملحق لكتابنا هذا، وهناك ص ١٨٠ عند بعوي الالحاد ، ص ٧٥ ـ ١٨٨ ، الذي اقتبسناه كملحق لكتابنا هذا، وهناك ص ١٨٠ عند بعوي Rivista degli Studi Orientali, XIV, p. 373 الريوندي توفي سنة ٢٩٨ هـ ، وهو ما رجحه المرحوم الاستاذ Nyberg ، ورفضه الاستاذ Kraus ، وهذا الاضطراب عم كتب المحدثين أيضا ، فارن ايضاء الخاقاني ، شعراء بغداد ، ٢٥/ هـ ، وهذا الاضطراب عم كتب المحدثين أيضا ، فارن ايضاء نوبختي ، ص ٨٥ ، وبروكلمان في كتابه . الإعلام ٢٥٢/١ ، ويستحسن مراجعة نوبختي ، ص ٨٧ ، وكحالة ، معجم المؤلفين ، ٢٠./٢ ، الخ . . ! ويستحسن مراجعة كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٩ .

هذا الإجمال كلام وجدناه في الاصل عند المتاخرين من مؤرخي سيرته وافكاره ، لاحظ
 كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، نص المنتظم لابن الجوزي ص ١٥٣ ، وقارنه بمجموعـــة
 نصوص القرن الثامن الهجري ، الصفحات ١٩٣ ـ ٢١١ ، الخ! والظاهر ان خشيــم
 لم يعرف بدفاع ابي القاسم البلخي الكعبي ، والشريف المرتضى ، وابن خلكان ، قارن
 ايضا الصفحات ٨٤ ، ٨٧ ، ١٩١ .

 <sup>(</sup>٦) يشير المؤلف هنا الى ان الخياط قد رد على هذا الكتاب في كتابه الانتصار . ولمرفة طبيعة
 هذا الرد تراجع اطروحتي

Ibn ar-Rîwandî's K. Fadîhat al-Mu'tazilah, ch. ii, p. 31 ff. and ch. iii, p. 63 ff.

على كتاب الجاحظ « فضياة المعتزلة »  $^{(v)}$  . كما يذكر من كتبه : الدامغ ، والتاج ، والزمرد ، والفريد  $^{(h)}$  ، والامامة ، وقضيب الذهب ، وعبث الحكمة  $^{(h)}$  ، وغيرها مما نقضه شيوخ المعتزلة ، وفي مقدمتهم أبو علي وأبو هاشم  $^{(h)}$  .

#### [ ص ١ ] ]

كان لابن الراوندي نزعة الحادية واضحة في آرائه التي وصلنا القليل منها (١١) . وكان لا يعتبر القرآن معجزة ، لا في نظمه ولا في أخباره ، ويقول عنه أنّه من الممكن أن يؤتى بمثله (١٢) . وقد حاول هذا فعلاً فيما

<sup>(</sup>V) للتفصيلات بشان كتاب الجاحظ ، قارن 23-27 (V)

<sup>(</sup>A) هامش المؤلف [ أو الفرند \_ انظر مقدمة د. نيبرج لكتاب الانتصار ، ص ٣٥ ] ، وراى المرحوم الاستاذ Nyberg انما يستند الى قراءة الاستاذ Houtsma عندما نشر قطعــة الفهرس ، انظر 223 WZKM, 1889, vol. iv, p. 223 قارن كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، ص ٨٨ ، وللمقارنة راجع الصفحات ١١٢ ، ١١٨ ، ٢١٠ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٩) يرجع المؤنف فيهده التسمية الى المنتظم٢/٩٩، ثم يقول [ويكتب «نعت الحكمة»، أحيانا وهو خطأ]! والصحيح ما خطاه خشيم، والخطا ما رجحه أعلاه، وهو يتابع المناخرين، ناسيا القراءات المزدوجة عند المتقدمين، ونحن نذهب الى مسايراه الاساتذة هوتسما وماسينيون وكراوس، قارن:

a. Houtsma, WZKM, iv, p. 236.

b. Massignon, La passion, p. 617.

c. Kraus, R.S.O., xiv, p. 361.

من ان القراءة الصحيحة هي « نعت الحكمة » ، وليس بصحيح ، بعد هذا ، ما نجده من قراءة « عبث الحكمة » ، أو « لغة الحكمسة » ، فهي بسين من قراءة « عبث الحكمة » ، أو « بعث الحكمة » ، أو « لغة الحكمسة » ، فهي بسين التصحيف والتحريف ساتناول كل ذلك بالتفصيل في الحديث عن ببليوغرافيسا ابسن الريوندي ، في كتابنا القادم . كذلك انظر الآن كتابنسا تاريخ ابن الريوندي ، ص ٨٦ تطبق ١١) .

الجبائيان ، الاب والابن . راجع ردودهما على ابن الريوندي في نصوص كتابنا تاريخ
 ابن الريوندي ، في مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>١١) يشير المؤلف الى مقالة الاستاذ Kraus [ ص ٧٥ وما بعدها ] .

<sup>(</sup>۱۲) الاشارة الى المنتظم لابن الجوزي ، ٩٩/٦ وما بعدها . قارن كتابنا تاريخ ابن الريوندي، ص ١٥٣ وما يليها ، وبوجه خاص ص ١٥٦ ، ١٥٨ .

يبدو (١٣) ، ويحكى أن له نقاشاً مع أبي علي [ الجبّائي ] ، سيأتي ذكره ان شاء الله .

(7)

[ ص ٥٧ ]

ساء وضع المعتزلة السياسي ... بعد .. الحركة الرجعية التي تزعمها المحدّثون . وتعاون أهل السنة ــ ويا للعجب ــ مع أشد الفرق عداوة لهم [ و ] تناقضاً معهم ، اعنى الرافضة من الشيعة (١٤) .

17) هذا افتراء من السيد خشيم على ابن الريوندي وعلى الاستاذ Nyberg ، وامامنا الآن ص ٢٧ من مقدمة كتاب الانتصار ، فلا نجد غير الاشارة الى أكثم بن صيغي ، ولملنا بهذا نستدل على تراكمات الافتراءات حول عقيدة ابن الريوندي عند المتأخرين ابتداء من ابن الجوزي ، فكلهم نسبوا اليه ما لم يقله ، كما فعل خشيم ، فلم يحاسبه المتحنون عند فحص دسالته لنيل الماجستير من جامعة عين شمس بمصر (!) ، والا لاصلح غلطه في فهم النص على أقل تقدير .

(١٤) علق خشيم في الهامش على هذا الموضوع [ تظهر استمانة أهل السنة بردود الرافضة على المعتزلة واضحة في استغلال كتابهم لآراء الروافض . قارن ما اتى به عبد القاهر البغدادي في (( الفرق بين الفرق )) وما يقوله ابن الراوندي على لسان الرافضة في (( الانتصار )) للخياط ] (!) ، فاي سفه يمكن ان يصدر عن قليل البضاعة كهذا المؤلف الفشيم فيعتبر موقف ابن الريوندي النقدي من المعتزلة صادرا عن (( ترفض )) ؟! ولو كان يعلم أن الشيعة ، ابتداء من القرن الرابع الهجري ، هم الذين تابعوا مقالات ابن الريوندي لما زعم ذلك ، ولو كان يعرف أن أهل السنة ، ابتداء من الاشعري والماتريدي اعتمدا على مقالات ابن الريوندي كناقد لفكر زملائه المعتزلة ، وليس كرافضي ، لما قال أن عبدالقاهر البغدادي استغل آراء الرافضة للتدليل على فساد آراء المعتزلة . لقصد توصلنا ، فيما سبق ، الى رأي جديد هو أن كتأب أهل السنة لم يستندوا عبلى ابن الريوندي فقط ، لقد كان هجومهم على المعتزلة من خلال كتاب فضيحة المعتزلة ، كما كان هجومهم على الشيعة من خلال فضيلة المعتزلة كتاب الجاحظ المفقود . راجسمع للتفصيلات كتابنا :

Ibn ar-Rîwandî's K. Fadîhat al-Mu'tazilah, ch. ii, p. 59.

[ ص ۲۵]

ولعلّ ما اتصف به الجبّائي من قوّة الحجة والفصاحة ووضوح البرهان ، يظهر أكثر ما يظهر في كتاباته .

فقد حكي عن خراساني نزل أحد الحانات ، وكان هناك من يعرفه ، فسمع له في الليل من الصوت ما يجري مجرى التواجد . فصعد اليه ، فعرف حاله . فقال : إنّي كنت أتأمّل نقض أبي علي على ابن الراوندي في « الامامة » ، فلم أقرأ كلام أبي علي عليه . وقلت في نفسي : يا نفسي تكلفي الجواب عن ذلك ! فتعذر علي " . فلما نظرت إلى كلام أبي علي ، وجدته كالبحر الزاخر ، يورد عليه النقض والافساد حالا " بعد حال ؛ فلم املك نفسي ! (١٥٠) .

**(\xi)** 

[ ص ٨٣ ]

[ ومن مؤلفات أبي علي الجبّائي ... ] :

كتاب « نقض الدامغ » . والدامغ كتاب لابن الراوندي طعن فيه على القرآن ، ونفى كونه معجزاً .

كتاب « نقض التاج » على ابن الراوندي كذلك .

كتاب « نقض الزمرّد » على ابن الراوندي كذلك .

كتاب « نقض قضيب الذهب » على ابن الراوندي كذلك .

يشير المؤلف الى ان مصدره في هذه الحكاية هو الحاكم الجشمي ، ابو السعد ، في كتابه ((شرح عيون المسائل)) ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، بالقاهرة ، تحت رقسم  $\frac{1}{2}$   $\frac{1$ 

كتاب « نقض عبث الحكمة » على ابن الراوندي كذلك (١٦) .

[ ص ٨٤ ]

كتاب « نقض الامامة » على ابن الراوندي كذلك (١٧) . وهو من الكتب المهمة في موضوع الامامة . وكان ابن الراوندي قد أليّف « الامامة » للرافضة ، مقابل ثلاثين ديناراً ، ينصر فيه مذهبهم في الامامة والنص على على بن أبي طالب (١٨) .

(0)

[ ص ۸۷ ]

... ثم يورد عبد الجبار رد أبي علي الجبائي على ابن الراوندي ، ذكره – كما يقول – في جواب « الامامة » ، ودفع به ما ذهب اليه ابن الراوندي من أن « هذه الطائفة [ = المعتزلة] لا مدخل (١٩) لها في الحديث ، وبيّن ( أبو علي ) كثرة المحدّثين من أصحابنا وكثرة المصنفين منهم » (٢٠) .

<sup>(</sup>١٦) مصادر هذه العنوانات هي اشارات ابن الجوزي في المنتظم ، ٩٩/٦ (كما أشار المؤلف)، كذلك قارن الاستاذ H. Ritter في مجلة Der Islam, xix, p. 3 ولاحظ كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، ص ١٥٤ س ٥-٧ . وهناك نقرأ ((نعت الحكمة )) بدلا من ((عبث الحكمة)) (!) فلاحظ .

<sup>(</sup>١٧) يشير المؤلف الى القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المفني ، كتاب [اعجاز القرآن]، تحقيق المرحوم أمين الخولي ، جب ١٦ ، [ ص ١٥٢ ] .

<sup>(</sup>۱۸) ان تأكيد المؤلف للرواية القائلة بان ابن الريوندي انما ألف كتاب الامامة للشيعة ، تستند في أصلها الى طعن الخياط فيه ؛ أنظر كتاب الانتصار ، فاتحـة الكتـاب ، ط. القاهرة ص ١-٣ = ط. بيروت ص ١١-١٢ = 1-3 القاهرة ص ١-٣ = ط. بيروت ص ١١-١٤ القاهرة من أن أبي القاسم البلخي الكعبي اعتبره من كتب صلاحه ؛ انظر ابن النديم ، الفهرست ، ط. مصـر ، ص ه ، وقـارن الاستاذ Houtsma في مجلة الفهرست ، ط. وقارن الصفحات الريخ ابن الريوندي ص ٢٠ ، ٨٩ وقارن الصفحات ١٥٠ ، ١٨٠ ، ١٥٢ ، ١٨٠ و ١٥٠ .

<sup>(</sup>١٩) في الاصل: لا دخل ، والتصويب عن فضل الاعتزال للقاضي ، نشرة فؤاد سيد ، ص ١٩٤ س ١٨ .

<sup>(</sup>٢٠) يرجع المؤلف الى فضل الاعتزال للقاضي ، مخطوطة [ فؤاد السيد ، ص ١٣٩ ] ، وهي تقابل ص ١٩٤ س ١٧ ـ ١٩ من المطبوع .

[ 117 ]

... فقد أظهر ابن الراوندي (٢١) ، مثلاً ، القول بقدم العالم على أساس القول بقدم العلم والقدرة والارادة . فإنه لو كانت الارادة قديمة ، لكان الفعل قديماً أيضاً . وهذا يستتبع قدم العالم — وهو ما لم يسلم به المعتزلة ولا أي من المتكلمين . ومن هنا نبع القول بالارادة الحادثة .

**(V)** 

[ ص ۱۸۰ ]

... فنجد لكبار شيوخ الاعتزال ، من أمثال ابي الهذيل والنظام وبشر بن المعتمر والحياط ومعمر والأسواري والبلخي وغيرهم ، آراء في هذا الباب [= الانسان] متضاربة ... قد تتفق حتى مع آراء المخالفين في المذهب ، كهشام بن الحكم وأبي الحسين بن (٢٢) الراوندي ، وقد تختلف داخل

Houtsma, WZKM, iv, p. 232; Kratschkovsky, C.-R.A.S. de l'URSS, 1929, p. 73; Kraus, R.S.O., xiv, p. 361; etc.

<sup>(</sup>٢٢) في الاصل: ابن.

[ ص ۱۸٤]

وقد تعددت أقوال المتكلّمين في الروح وعلاقتها بالبدن ... وقال ابن الراوندي أن في البدن أرواحاً حيّة تحس وتتألم وأن القدرة « توجد في الروح التي في القلب » (٢٤) ... جاء أبو علي ( الجبائي ) ... ورد على قول ابن الراوندي بوجود أرواح متعددة في البدن تحس وتتألم ، واختصاص الروح التي في القلب بالقدرة ، لأن الجسم يمسك بامساكه ويقدم باقدامه رد عليه بأن هذا قد ينطبق على العين . إذ كما يتصرّف الانسان بارادة قلم ، قد يتصرّف بحسب [ص ١٨٥] إدراك عينه . وعلى هذا تكون الحياة في الروح التي في العين كذلك ، أو في أي عضو آخر من أعضاء الجسم (٢٥) .

(4)

[ ص ۲۱۵ ]

ويبدو أن ّ أبا علي كان من المؤيدين لهذا الرأي الأخير [ = أن ّ القرآن سرٌ لاعجازه ] ، كما يتضح من استعراضنا لما حفظ لنا من ردوده على ابن الراوندي ـــ وهو ما سنتعرض له بشيء من التفصيل .

<sup>(</sup>٣٣) يشير المؤلف الى القاضي عبد الجبار في كتاب المفني ، [التكليف] نشرة النجار وصاحبه، ج ١١ ، [ ص ٣١٠ وما بعدها ] . وينسى ازاء هذا ، ان ابن الريوندي كان معتزليا منشقا على جماعته ، فان اتفقت آراؤه مع المعتزلة في الانسان فامر بديهي ، وان خالفهم، فنشقا على جماعته ، فان اتفقت آراؤه مع المعتزلة في الانسان فامر بيس بالمجيب المدهش . أما حال ابن الحكم ، فتختلف على الاكثر ، قارن الشيخ عبدالله نعمة ، هشام بن الحكم ، بيروت ١٩٥٩/١٣٧٨ ، ص ١٨٠ وما يليها .

<sup>(</sup>٢٤) [ كتاب التكليف ، المفني ، ص ٣٣١ ] .

<sup>(</sup>٢٥) [ كتاب التكليف ، المفني ، ص ٣٣١ . ولا نجد للجبائي ردودا على النظام أو سواه في هذا الموضوع ] .

ويظهر أن القرآن لم يكن يواجه (٢٦) ذلك الهجوم الشديد الذي كان في القرن الثالث ، بسبب المد الالحادي وتآزر القوى المعادية للاسلام وتعاونها في سبيل هدم ركيزته الكبرى مما لم يكن في البدايات الأولى للإعتزال (٢٧).

وكان لأبي الحسين (٢٨) بن الراوندي النصيب الأكبر من هذا الهجوم في كتب ألفها خصيصاً للطعن على أسس النبوة بوجه عام ، والقرآن بصفة خاصة (٢٩) . فكان على الجبائي – ممثل المعتزلة وقتها – أن يقوم بالدفاع عن ركيزة العقيدة الكبرى وبيان فساد رأي المعارضين وخطل ما ذهب اليه كتابهم ؛ فكان عليه أن يأخذ بخناق ابن الراوندي – رأس الأفعى – حتى يبطل مقالة الخصوم (٣٠) .

وبفضل ما كتب أبو علي في نقض كتب ابن الراوندي ، ورواه القاضي عبد الجبار وغيره <sup>(٣١)</sup> ، نستطيع الالمام بشيء مما كان يدور حوله الجدل

<sup>(</sup>٢٦) يقصد المؤلف على أيام أبي على الجبائي ، المتوفي سنة ٩١٥/٣٠٣ ، قارن قول المؤلف سابقا ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲۷) عجبا لهذا الزعم الواهم ، فاذا كان الجبائي توفي سنة ٣.٣ هـ مع مطلع القرن الرابع، فكيف يحسب المؤلف انه بعيد عن القرن الثالث ؟ لقد ولد الجبائي في الربع الثاني من القرن الثالث الهجري (= ٢٣٤ هـ بحسب تقدير عمره ٢٣ سنة عند وفاة الشسحام المعتزلي سنة ٢٧٧ هـ) كما يشير المؤلف نفسه سابقا ( انظر كتابه ، ص ٥٥، ٥٥/ ٥٥)، فهو على التقدير عاش النصف الثاني من القرن الثالث الهجري باكمله ، وبالتالي ، عاصر المد الالحادي في ذلك القرن ، ولم يكن بعيدا عنه ، كما ألمح المؤلف . وهذا الوهم بالذات سيوقع المؤلف في اقامة العلاقة الجدلية المباشرة بين ابن الريوندي والجبائي ، كما سنرى بعد قليل .

<sup>(</sup>٢٨) يسميه خشيم هنا [ ابو الحسن ] ! ولعله غلط مطبعي ، فقد أشار اليه فيما سبق [ ابو الحسين ] ، انظر ص ١٨٠ ، س ١٧-١٨ ، قارن ص ٧٨ه ، قبل .

<sup>(</sup>٢٩) يذكر المؤلف [ من مثل : «التــاج» و «الزمرد» و «الدامغ» و «الفريد» ( أو الفريد ) ونحوها ] ، وهذا تكراد لما قاله قبل في ص . } ، قــادن النص رقـم ١ مـن هــده النصوص ص ٧٤ه .

<sup>(</sup>٣٠) لاحظ الركاكة في اسلوب المؤلف ههنا!!

<sup>(</sup>٣١) يذكر المؤلف هنا [ انظر كتاب ((اعجاز القرآن)) من المغني ، في مواضع متفرقة . وكتاب (( المنتظم في التاريخ )) لابن الجوزي ، الجزء السادس ، ص ١٠٠ وما بعدها ] .

بالنسبة للقرآن وبالمقالات التي كانت مثار نقاش . ولهذا فان حديثنا سيتركز \_ من هذا الجانب \_ على ما دار بين أبي علي وابن الراوندي ، فإنه مما يؤسف له اننا لا نجد شيئاً ذا بال في غير هذا المجال (٣٢) .

[ 717 ]

علاقة أبي علي بابن الراوندي :

وقبل الاسترسال في بسط آراء الجبائي ونقضه لكتب ابن الراوندي نحب أن نشير إلى ما قيل عن العلاقة بين الرجلين من حيث الحياة ومن حيث الفكر .

فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الرجلين قد عاشا في فترة واحدة ، أو هي متقاربة على الأقل ، وانهما اجتمعا في بغداد ودار بينهما نقاش في مسألة معارضة ابن الراوندي للقرآن (٣٣) .

وذهب البعض الآخر إلى أن أبا علي لم يقابل ابن الراوندي ، وأن هذا الأخير مات قبله ، وأن ما يروى عن اجتماعهما على جسر بغداد حديث موضوع ،القصد منه إظهار تخاذل موقف ابن الراوندي أمام الجبائي ،

<sup>(</sup>٣٢) كذا (!) في الاصل عبارة المؤلف ، وهي ركيكة تحتاج الى اصلاح .

<sup>(</sup>٣٣) يذكر المؤلف هنا [ وهذا هو رأي نيبرج أثبته في مقدمة ((الانتصار)) ص ٣٧-٣٨ معتمدا على نص جاء في ((معاهد التنصيص)) هو هذا: ((واجتمع ابن الراوندي هو وأبو علي (٠٠٠) يوما على جسر بفداد ، فقال له : يا أبا علي ، الا تسمع شيئا من معارضتي للقرآن وتقضي (؟) له ؟ فقال له : أنا أعلم بمخازي علومك ، ومخازي (؟؟) أهل دهرك ، (٠٠٠) لكن أحاكمك الى نفسك ، فهل تجد في معارضتك له عنوبة وهشاشة وتشاكلا وتلازما ونظما (٠٠٠) وحلاوة كحلاوته ؟ قال: لا وائله ! قال: قد كفيتني فانصرف حيث شئت)]. واقتباس خشيم هذا وقع فيه النقص والزيادة والتحريف في ما ينقله عن الاستساذ واقتباس خشيم هذا وقع فيه النقص والزيادة والتحريف في ما ينقله عن الاستساذ واقتباس خشيم هذا وقع فيه النقص والزيادة والتحريف غي ما ينقله عن الاستساذ ط. بولاق ٢٩١٤/١/٥٨١ ، ١٩٤٧ ) ، قارن نشرة عبد الحميد ، طه القاهرة ط. بولاق ٢٣٤/١/٥٨١ ، ١٥/١/١٠٠ ) ، قارن نشرة عبد الحميد ، طه القاهرة اللحد ، ص ٢٣٢ س ١٥ ص ٣٣٠ س ١ م فهناك يجب أن تقرأ (أبو علي الجبائي) ، و (نظما كنامه) مكان (نظما كناهه) مكان (نظما كناهه)

وبسبب كثرة ما عارض الجبـّائي ابن الراوندي في كتبه ، وأخذ أبي الوفاء بن عقيل عنه <sup>(٣٤)</sup> .

غير أنني شخصياً لا أرى ما يمنع اجتماع الرجلين أو ما يتعارض مع إمكان هذا الاجتماع . وأجد في ترجيح ذلك هذه الأسباب :

أولاً – ما جاء في كتاب « طبقات المعتزلة » لابن المرتضى ، نقلاً [ص ٢١٧] عن « شرح عيون المسائل » للحاكم الجشمي البيهقي الذي نقل بدوره عن كتاب « فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للقاضي عبد الجبار ابن أحمد – من قوله : « كان ابن الراوندي المخذول الملحد في هذه الأزمنة من هذه الطبقة » (٣٦) . وهو يعني الطبقة الثامنة التي منها أبو على (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٤) كتب المؤلف هنا [ راجع ما كتبه بول كراوس في « من تاريخ الالحساد في الاسلام » للدكتور عبد الرحمن بدوي ، ص ٧٥ وما بعدها . وهو يدلل عسلى رأيه بملازمة ابسن الراوندي لابي عيسى الوراق الذي مات متقدما عن (؟) أبي علي بكثي ] . والاشسارة السحيحة الى مواضع مقال الاستاذ Kraus ، المنشورة صورته بالاوفست ذيلا لكتابنا هذا ، هي الصفحات ١٨٠ – ١٨٠ ، ١٨٠ ، كذلك قارن الاصل الالماني ، في ٢٠١ م هي الريوندي ، ص ٣٠٠ ، وانظر كتابنسا تاريسخ ابن الريوندي ، ص ٣٠٢ تعليق ، ٤ .

وم) ذكر المؤلف [ طبقات المعتزلة ، ص ٩٦ ] . وعندما نرجع الى ابن المرتضى (ص ٩٢ س ١) نلاحظ ان أصل العبارة « وكان ابن الراندي المخلول من أهل هذه الطبقة » ، ( قارن كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، ص ٢١٧ س ١٣ ) ، واذا رجعنا الى القاضي عبد الجبار في كتابه « فضل الاعتزال » ، نشرة فؤاد سيد ، تونس ١٩٧٤/١٣٩٣ ، ص ٢٩٩ س ه ، نجد « وقد كان ابن الراوندي المخلول من هذه الطبقة من قبل » . فمن أين أتى خشيم بنصه الزائد المحرف ؟ قارن موضع نص القاضي ، قبل . وهناك لاحظ رأينا في تفسير من قبل) التي وردت في آخر عبارته . فهل اضافة خشيم ل ( الملحد في هذه الازمنة ) دليل آخر على انه يندرج في قائمة الوضاعين والمنتحلين للاخبار على ابن الريوندي ؟ هذا يترك تقديره للقارىء المنصف الفطن .

<sup>(</sup>٣٦) يقول المؤلف هنا [ ولا يبطل هذا قدح كراوس ( من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ١٨٣ ) في وضع ابن المرتضى لابن الراوندي ضمن الطبقة الثامنة . واشارته الى ان ابن المرتضى ( عاش في عصر ساد فيه التاريخ المتاخر لموت ابن الراوندي » (ص ١٨٥) لا تحمل ايسة قيمة اذا ما علمنا ان ابن المرتضى كان في تصنيفه ناقلا حرفيا عن كتاب ( شسرح عيسون المسائل ) للجشمى وكتاب ( فضل الاعتزال ) للقاضى عبد الجبار . وهما يذكران ابن

وثانياً — ما أورده أبو الحسين الحياط في كتابه « الانتصار » عند حديثه عن ادّعاء ابن الراوندي على الجاحظ مقالة شنيعة في استحالة اعدام الله (٣٧) الأجسام بعد وجودها ، من قوله : « ... وهذا كذب على الجاحظ عظيم ... فاذا كان الرجل ميّتاً ، فكتبه وأصحابه تخبر بخلاف ما قرفه به هذا الماجن الكذّاب » (٣٨) .

وهذا نص ً يظهر منه أن كلام ابن الراوندي عن الجاحظ كان بعد وفاة الأخير ، ولوكان الجاحظ حيــ ً لما ترك أمر الرد عليه (٣٩) .

الراوندي في الطبقة الثامنة . ولاحظ أن القاضي عبد الجبار مات سنة ١٥ ه تقريبا ، وانه تتلمذ لتلاميذ أبي على وأبي هاشم ، فهو مصدر قريب نسبيا أذن . ويظهسر أن كراوس لم يطلع على أي من (شرح العيون) أو (فضل الاعتزال) اللذين اكتشفا حديثا].

(٣٧) اعدام الله الاجسام ( كذا ! يوردها خشيم ) ، وأصل العبارة ( . . . أن يعدم اللــه الاجسام . . . » انظر كتاب الانتصار ، ط القاهرة ، ص ٢١ س ٢ من اسفل . كذلك المحام . . . » انظر كتاب الانتصار ، ط كتابنا المحتولة في كتابنا فضيحة المتزلة في كتابنا من ١٦ س ١٦ ، والترجمة الفرنسية ، أيضا ، الانتصار ، ط بيوت ، ص ٢٤ س ١٦ ، والترجمة الفرنسية ، أيضا كلا Le Livre du Triomphe, sec. ii, p. 20, 11. 4-5.

(٣٨) كتب خشيم [ كتاب الانتصار ، ص ٢٢ . أنظر أيضا هامش ص ٢١٧ من «التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » ، والدكتور بدوي أكد تزوير ابن الراوندي كثيرا مما لم تقله المعتزلة ، واستشهد بهذا النص ] . والحق ، الذي لم يفطن اليه خشيم ، أن بعوي يتابع هنا رأي الاستاذ C.A. Nallinoالذي ورد في المقالة التي ترجمها بدوي نفسه ، وعلق عليها ، وهي « فكرة غريبة منسوبة الى الجاحظ عن القرآن » ، ص ٢١٦ – ٢١٧ ، من كتاب بدوي المذكور (انظر كتابنا هذا ص ٨٠٤) ، وقارن الاصل الإيطالي :

(Di una strana opinione attribuita ad al-Gâhiz introno al Corano)

(٢٩) ذكر المؤلف هنا [ نحن نعلم أن كتاب (( فضيحة المعتزلة )) لابن الراوندي كان ردا على كتاب الجاحظ (( فضيلة المعتزلة )) ، فلو كان الجاحظ حيا وقت تأليف أبن الراوندي لكتابه لما ترك أمر الرد عليه ] . وهذا الذي يزعمه خشيم بهتان بحق أبن الريوندي ، وتزوير لحقائق تاريخية ما كان له أن يدركها وهو في عجالته مع الجبائيين . فلقد ثبت لدينا بما لا يقبل الشك أن الجاحظ ألف كتابه (( فضيلة المعتزلة )) سنة ٢٣٠٤/٢٨ - ٥٨ ، وقد رد عليه أبن الريوندي بكتابه (( فضيحة المعتزلة )) سنة ٨٥٥//٢٤٣ اذن فتأليف الكتاب الاخير سابق على وفاة الجاحظ بما يزيد على عشر سنوات ، وكان وقتها مريضا عاجزا يعاني من (( الفالج )) ! تراجع التفاصيل في كتابنا

Ibn ar-Rîwandî, part i, ch. 1, pp. 23f. 30f

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان آرجح الأقوال أن الجاحظ [ص ٢١٨] توفي سنة ٢٥٥ ه . وكانت ولادة أبي علي ما بين عام ٢٣٤ و ٢٣٥ ه . فيكون عُمْر الجبّائي – على أقل تقدير – فوق العشرين حين ألّف ابن الراوندي كتابه « فضيحة المعتزلة » – باعتبار أنّه ألّفه بعد وفاة الجاحظ . أفلا يجوز ، بعد هذا ، أن يجتمع الرجلان ؟ (٤٠٠) .

فاذا أضفنا إلى ما تقدّم ثالث الأسباب ، وهو ما عُرف عن أبي علي من السفر إلى بغداد وهو حدث (١١) ، وأن بعض المصادر تذكر أنّ ابن الراوندي قد عاش عمراً طويلاً ومات سنة ٢٩٨ ه (٤٢) ، فان الاحتمال يترجّح ولا يبقى هناك مانع من لقاء الرجلين . ثم يرجّحه أكثر ما هو معروف من اتصال الجبائي بعلم الكلام منذ صباه ، أغني قبل خروج صاحب الزنج سنة ٢٥٥ ه — حسب رواية الملطى (٣٠) .

<sup>(.)</sup> لم يؤلف ابن الريوندي كتاب فضيحة المعتزلة بعد وفاة الجاحظ . فهذا وهم من خشيم، فلقد سقنا الدليل تلو الدليل على ان تاليف كتاب (( فضيحة المعتزلة )) كان في حدود سنتي ٢٤٢-٢٤٣ هـ ، بعد اثني عشر عاما من تاليف الجاحظ لكتابه ((فضيلة المعتزلة)) في حدود سنتي ٢٠٠ - ٢٣١ هـ ، وقو توفي ابن الريوندي سنة ١٤٥ هـ ، وبعده بعشر سنوات توفي الجاحظ سنة ١٥٥ هـ ، والخياط نفسه يذكر وفاة ابن الريوندي ، كما يذكر وفاة الجاحظ ، واذا كان لا يمكننا تعيين الزمن المحدد لتاليف (( كتاب الانتصار ))، لكننا على ثقة أنه ألفه بعد سنة ١٥٥ هـ ، وهي سنة وفاة الجاحظ ، وقبل سنة ١٧٦هـ وهي سنة وفاة الجاحظ ، وقبل سنة ١٥٧ هـ وهي سنة وفاة الجاحظ ، وقبل سنة ١٧٥ واذا كان الجبائي عندما توفي الشحام ، حيث يستشهد به وجماعة آخرين وكانهم أحياء ، واذا كان الجبائي عندما توفي الشحام عمره ٢٢ سنة ، كما هو معروف ، فهل يعقل سيكون عمره الجبائي سنة ١٥٥ هـ ، في الحسد الادني للاحتمال ، ٢٠ سنة ، يؤهلسه للرد ودحض ابسن الريوندي ، هذا اذا لم نذهب الى رأينا بان الاخير توفي في سنة ١٤٥ هـ ، وعمر الجبائي الله عشر سنوات ! يراجع في هذا كتابنا للاحتمال ، ٢٠ سنة يكاب مستقل براسه يبحث ولنا دراسات مستقلة في هذا الجال نزمع نشرها قريبا في كتاب مستقل براسه يبحث في عمر ابن الريوندي ومعاصريه .

 <sup>(</sup>١٤) [ شرح عيون المسائل ، ج ١ ص ٦٢ ظ ] .

<sup>(</sup>٢)) [ المنتظم في التاريخ ، ج ٦ ص ٦٦ ] ، ٦٦ خطأ صوابه ٩٩ .

<sup>(</sup>٣٤) [ التنبيه ، ص ٣٢ ] ط. اسطمبول .

وعلى كل حال فانه من الجائز أن معارضة شيخنا لابن الراوندي كانت في أول الأمر معارضة شفهية ، حين يجتمع به ، فيطلب هذا رأيه في موقفه من القرآن وحكمه ، وربما كان هذا في شبابه المبكر حين زار بغداد . ثم ارتأى – بعد أن صلب عوده واشتد ساعده – أن ينقض عليه كتبه تحريراً ، فنقض كتاب «الدامغ » و «الزمرد » و «التاج » و «عبث الحكمة » و «قضيب الذهب » و « الامامة » من كتب ابن الراوندي كما تقول الروايات . وكانت هذه الكتب تدور حول مشكلات القرآن والنبوة والمعجزات ومشكلة الحُكم .

وكان ابن الراوندي قد خصص كتاب « الدامغ » للطعن في القرآن الكريم وفي كونه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية لغته وفصاحته ، ومن جهة اخباره عما لا يعلمه الناس ؛ وقال أن في القرآن [ص ٢١٩] تكراراً وتناقضاً واختلافاً (٢١٩).

... إن ّ أبا علي — كسائر المعتزلة — يعتبر القرآن معجزة النبيّ الأولى ، كما ذكرنا ، والتي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة المخالفين <sup>(١٥)</sup> .

(1.)

[ ص ۲۲۱ ]

قال بعض الطاعنين في القرآن ، إن فيه تناقضاً في آياته . وكان ابن الراوندي أعرف منَ صرّح بذلك في كتابه « الدامغ » . وأورد بعض الآيات

<sup>(}})</sup> كتب المؤلف [ اعجاز القرآن \_ المفني ، ص ٣٤٦ . وتحسن الاشارة هنا الى أن بعض ردود ابي علي على كتاب « الدامغ » قد حفظت لنا في هذا الكتاب . ونكاد نعثر على نفس الردود في « المنتظم » لابن الجوزي ج ٦ ص ١٠٢ \_ ١٠٤ . ومن المكن أن ابن الجوزي نقـل كثيرا \_ خاصة فيما يتملق بابن الراوندي \_ عن كتب الجبائي مباشرة ، أو عن طريـق أبي الوفاء على بن عقيل ] .

<sup>(</sup>ه)) ذكر المؤلف [ أعجاز القرآن، المفني، ص ١١٤ ، قال القاضي : ((وهو ذكر ذلك في نقض الامامة على ابن الراوندي ) ] .

القرآنية للتدليل على صحة طعنه ؛ فقام أبو علي – كما رأينا (٢<sup>١)</sup> – بكتابه « نقض الدامغ » يفنـّد فيه آراء ابن الراوندي ويردها . وهذا بعض ما جاء في نقض « الدامغ » باختصار (٤٠) .

قال ابن الراوندي : أن في قوله تعالى « ليس كمثله شيء » (^^1) ، تناقضاً لأن دخول « الكاف » على « مثل » يقتضي اثبات المثل <sup>(٤٩)</sup> . فبيسّن أبو علي أن دخول الكاف في لغة العرب يقتضي توكيد نفي المثل لا اثباته ، وأنه أبلغ من قوله : ليس مثله شيء <sup>(٥٠)</sup> .

وقال ابن الراوندي : أن آية « فما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم » (٥١) تناقض قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » (٥٢) وقوله أولئك الذين طبع الله [ص ٢٢٢] على قلوبهم » (٥٣) . فرد الجبائي بأنه يعني في الآية الأولى الحجج والقرآن ، وفي الثانية تشبيههم لاعراضهم عن النظر في الحجج بمن هذه حاله ، وأراد في الثالثة أنه « حصل في قلوبهم لكفرهم ما يسمى طبعاً وختماً » ، فلا تناقض (٤٥) .

فاذا قرر ابن الراوندي أن هناك تناقضاً بين آية « ومن يضلل الله فما له

<sup>(</sup>٢٦) راجع نص المؤلف في كتابه ص ٢١٩ ـ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٧٤) [ اعجاز القرآن ، المفني ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٤ . قال القاضي : « وقد تقصى شيخنسا أبو علي القول في ذلك في نقض كتاب الدامغ ، وشفى الصدر رحمه الله بما أورده» . ص ٣٩٠ ] .

<sup>(</sup>٨٤) [ سورة الشورى ، آية : ١١ ] .

<sup>(</sup>٩٩) [ يعني أن هذا يساوي قولنا : ليس مِثلُ مِثله ِ شيء ، فكان هناك مثلا لله لا يشبهه شيء ] .

<sup>(</sup>٥٠) [ اعجاز القرآن ] ، المفني ، [ ص ٢٨٩ ] .

<sup>(</sup>٥١) [ سورة الجائية ، آية : ١٧ ] .

<sup>(</sup>٥٢) [ سورة الاسراء ، آية : ٦} ] .

<sup>(</sup>٥٣) [ سورة النحل ، آية : ١٠٨ ] .

<sup>(</sup>١٥) [ اعجاز القرآن ] ، المفني ، [ ص ٣٩٠ ] .

من ولي من بعده » (°°) وآية « فزيتن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم » (°°). قال أبو علي : أن الولاية في الآية الأولى يوم القيامة ، وفي الثانية في دار الدنيا . وهما ليسا وقتاً واحداً ، فلا تناقض . وحتى لو كانت الولاية في وقت واحد ، فلا تناقض ؛ لأن « كون الشيطان ولياً لا يقتضي أن ينصر (°°) وينفع ويخلص من الضلال فكيف تكون مناقضة ؟ » (°°) .

وهكذا يمضي الجبائي في الردّ على ابن الراوندي ، فينفي ما ادّعاه من تناقض آيتي « ان كيد الشيطان كان ضعيفاً » (٥٩) و « استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله » (٦٠) مما يشعر بقوة الشيطان بعد تقرير ضعفه . فيقول : ان معنى ضعف كيد الشيطان أنه لا يقدر على مضرة وانما يوسوس فقط ، فإن اتبعه الانسان كانت المضرّة . فهو كالفقير ، يغري الغني بدفع ماله اليه – مع قدرته على الامتناع – ، فان وافقه استحوذ عليه ، لا بقوة الفقير ، ولكن لضعف رأي الغني واتباعه له (٦١) .

وبهذه الطريقة المعتمدة على الدقة المنطقية ، وحسن الفهم للآيات الكريمة وإدراك مراميها وما تقصد اليه ، والتدقيق اللغوي الدّال على التمكن والعلم ، يكون ردّ أبي علي في بقية ما أورده ابن الراوندي في « الدامغ » (٦٢) .

<sup>(</sup>٥٥) [ سورة الشورى ، آية : }} ] .

<sup>(</sup>٥٦) [ سورة النحل ، آتية : ٦٣ ] . صحيحه آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٥٧) كذا في الاصل! ولعل خشيم اخطأ في نقلها ، وهي ( يضر ) (؟) .

<sup>(</sup>٥٨) [ اعجاز القرآن ، المفني ، ص ٣٩١ ] .

<sup>(</sup>٥٩) [ سورة النساء ، آية : ٧٦ ] .

<sup>(</sup>٦٠) [ سورة المجادلة ، آية : ١٩] .

<sup>(</sup>١١) [ اعجاز القرآن ] ، المفني ، [ ص ٣٩١ ] .

<sup>(</sup>٦٢) [ نفس المصدر . انظر بقية الصفحات حتى ٢٩٤ ] .

[ ص ۲٤٦ ]

كان من أهم الفرق التي تكلّمت في النبوة ، في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري ، أربع فرق ، هي : البراهمة (٦٣) ، والمتفلسفة ، [ص ٢٤٧] وأهل السنة ، والمعتزلة ...

أما البراهمة ، فقد كانوا ينكرون النبوة وبعثة الرسل أصلاً ، وينفون إمكان ذلك . واعتمادهم في نفي النبوة يعود إلى اعتقادهم أن الرسول اما ان يأتي بما يدل عليه العقل – وهنا يكتفي (٦٤) بالعقل وحده – واما أن يأتي بما لا يتفق مع العقل ؛ وهنا تكون النبوة مرفوضة لانها غير متفقة معه (٦٥) . وهم ينكرون المعجزات تبعاً لانكارهم النبوة ، ولا يقبلون ما يروى منها .

(17)

[ ص ۲۵۳ ]

أما في مسألة المعجزات ، ووقوعها على يدي النبي ، فان اغلب قدماء المعتزلة قد انكروا ذلك وكذّبوا من رواها ، ولم يعترفوا بغير القرآن معجزة

<sup>(</sup>٦٣) ذكر المؤلف [ لم تكن البراهمة فرقة متميزة باشخاصها في العراق ، وانما هي احسدى فرق الهند ، أورد أقوالها في النبوة كثيرون ، أشهرهم ابن الراوندي [ .

<sup>(</sup>٦٤) كذا في الاصل! وصحيحها (( يكتفي )) .

<sup>(</sup>٥٥) يقول المؤلف [ راجع مثلا : نهاية الاقدام في علم الكلام ، للشهرستاني ، طبعة اكسفورد ص ١٧) ـ ويفترض بول كراوس أن ابن الراوندي هو متزعم المحاربة للنبوات ، ولكنه نسبها الى البراهمة وعنه نقلها اصحاب المقالات . ولكن في كلام البيروني عن آراء الهنود ( تحقيق ما للهند من مقولة ، صفحات ٢٦ ، ٢٦ ، ١٥ ، طبعة ليبزج ) كلاما فيما يتعلق بمعرفة الله والنبوة والخير والشر تصلح أن تكون اساسا لما قال ابن الراوندي . انظر : Al-Ghazali und Seine Widerlegung der philosophie

للدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ص ٣٨ هامش ، طبعة مدريد ١٩٥٢ ] .

للنبيّ صلّى الله عليه وسلم .... (٦٦) .

[ ص ۲۵٤]

... لكن حدة معارضة المعتزلة لهذه المعجزات خاصة عند متأخريهم خَفَّتُ قليلاً كما يبدو ، بل ووجدت شيئاً من القبول المشوب ببعض التحرّز والتحرّج. وهذا ما يتضح عند شيخنا أبي على .

فقد روى أنه في رده على كتاب « الزمرد » لابن الراوندي ، وقف في جانب القائلين بالمعجزات غير المنكرين لها (٦٧) .

لكن مما لا ريب فيه ، أنّ الدافع لأبي علي إلى هذا الموقف لم يكن ايمانه المجرّد بوقوع المعجزات – دون تمييز بينها – بقدر ما تقتضيه طبيعة الردّ على كتاب ابن الراوندي الذي تعرّض لآيات الأنبياء عليهم السلام « فطعن فيها وزعم أنها مخاريق وأن الذين جاؤا بها سحرة مخرقون » (١٨) ، وأنّ فيه تناقضاً وخطأ " وكلاماً يستحيل (١٩) .

<sup>(</sup>٦٦) [ انظر : ابراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية ، ص ١٦٦-١٦] .

<sup>(</sup>٦٧) [ من تاريخ الالحاد في الاسلام ، ص ١١٩ هامش ٣ ] .

<sup>(</sup>٦٨) [ الانتصار لابي الحسين الخياط ، ص ٣ ] .

<sup>(</sup>٦٩) [ المنتظم في التاريخ ] جـ ٦ [ ص ١٠١ - ١٠٤ ] .

<sup>(.</sup>v) [ انظر : من تاريخ الالحاد ، ص ١١٩ ] .

القرآن . ولا يمكن الاعتماد على المعجزات ، لأنهـّا انما تُعلم بعد العلم بالنبوة ، وهي تأتي مؤكدة لها وزائدة في شرح الصدور (٧١) .

(17)

### [ 798 ]

ولعل سبب عداء الرافضة للجبّائي وغلوهم في هذا العداء هو شجبه لقولهم أن النبي ﷺ نصّ على امامة على بن أبي طالب — وكان هذا القول من أسس مذهبهم (٧٢) ....

ثم نرى الجبائي يمسك بخناق ابن الراوندي ، فيؤلّف ردّاً على كتابه في الامامة . وكان هذا صنّفه لحساب الروافض ينصر فيه مذهبهم نظير ثلاثين ديناراً – كما يقول القاضي عبد الجبار (٧٣) . فكان كلامه عليه كالبحر الزاخر ، يورد عليه النقض والافساد حالاً بعد حال ، فيثير في نفس قارئه الاعجاب والتواجد (٧٤) ...

(11)

[ س ۳۱۱ ]

( ومن أولاد أبي هاشم الجبّائي ) ، أبو أحمد بن أبي هاشم ... وهو من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة عند الحاكم الحشمي (٧٥) ... وقد يذكر

<sup>(</sup>٧١) [ اعجاز القرآن ، المغني ، ص ١٥٢ ، وراجع ص ١١٤ ، وفيها تأكيد « أن الذي يعتمد عليّة مع المخالفين هو القرآن » ] .

<sup>(</sup>٧٢) [ راجع : طبقات المعتزلة ، ص ه ] .

<sup>(</sup>٧٣) [طبقات المعتزلة ، ص ٩٢] .

<sup>(</sup>۷٤) [ شرح عيون المسائل ، ص ۷۱ و ] = ورقة | V | ا .

<sup>(</sup>٧٥) [ يورده ابن المرتضى باسم « أحمد » ، انظر طبقات المعتزلة ، ص ١٠٩ ] . والحساكم [ وهو يأخذ عن القاضي عبد الجبار وينقله عند ابن المرتضى ] .

(10)

[ ص ٣٢٤]

( ومن كتب أبي هاشم الحبَّائي ) :

رأ) «نقض الطبائع والردّ على القائلين بها » (٧٧) . ذُكر في (الفهرست ، ص ٢٦١ ، وكتاب اللطف / المغني ، ص ٢٥٢) . والقائل بالطبع من المعتزلة هو الجاحظ . وكان ابن الراوندي قد ألّف كتاباً في الموضوع أيضاً .

[ ص ۳.۲٥ ]

(ب) « نقض الالهام » (۷۸ . ذكر في (كتاب التكليف / المغني ، ص ( ٢٩٣ ) .

وكتاب الإلهام يذكر ضمن كتب الجاحظ (٧٩) .

(ج) «نقض الفريد» (^^ ). ذكر في كثير من المصادر . انظر (كتاب اعجاز القرآن / المغني ، ص ۹ ، ۲۷) ، وهو ردّ على ابن الراوندي في كتابه المشهور .

<sup>(</sup>٧٦) [ ومما يذكره قوله : « ان كتاب ابن الراوندي الذي صنف في فضائح المعتزلة تاج لنا ،
لان من صنف تلك الكتب رادا على الاسلام ونصر كل فرقة ، ثم نصب العداوة للمعتزلة،
صح ان المعتزلة هم القائمون بالدين النابون عن الاسلام المجاهدون في سبيل الله ،
حتى من عادى الاسلام عاداهم » . شرح عيون المسائل ، ص ٦٥ ظ ] = ورقة ٦٥ ب .

<sup>(</sup>٧٧) ورد هذا العنوان برقم ٢٠ في قائمة المؤلف .

<sup>(</sup>٧٨) ورد برقم ٢٢ في قائمة المؤلف.

<sup>(</sup>٧٩) ذكر هذا الكتاب ابن الريوندي في كتابه (( فضيحة المعتزلة )) .

<sup>(</sup>٨٠) يذكر المؤلف [ أو الفرند ] ، وقد ورد الكتاب برقم ٢٣ في قائمة خشيم .

[ 777 ]

ولم يكن الأشعري أول من انشق على المعتزلة وخرج عليهم من بين صفوفهم وألمّف ضدهم وشنع عليهم. فقد خرج قبله بشار بن برد<sup>(٨١)</sup> وفضل الحذاء وأحمد بن الراوندي <sup>(٨١)</sup>، وأمرهم مشهور معروف ، وكان بعضهم لا يقل معرفة بمذهب المعتزلة ومواطن الضعف فيه من الأشعري نفسه ، ومع هذا فهم لم ينالوا من القبول ما ناله أبو الحسن فيما بعد ، ولم يصادفوا النجاح الذي صادفه . فما هي الأسباب يا ترى ؟

V المعض الباحثين ( $^{(\Lambda R)}$  أن السرّ في نجاح حركة الأشعري يكمن في موقفه المتوسط الذي اتخذه في أغلب المسائل التي عرض لها . هو توسسط بين العقل والنقل ، — كما يقولون — ، فلم يرفض [ص  $^{(\Lambda R)}$ ] اعتبار العقل من أسس المعرفة والعلم — كما فعل أهل الحديث — ولم ينتقص من أهمية النقل والنصوص في هذا المجال  $^{(\Lambda R)}$  ؛ فكان توسسطه سبباً في اقتناع أهل السنة به وبمذهبه فيما بعد .

<sup>(</sup>٨١) يشير المؤلف الى [ الفهرست ، ص ٢٢٧ ] .

<sup>(</sup>٨٢) ذكر المؤلف انه [ جاء في الانتصار ، للخياط ص ١٤٩ : (( فلعمري ان فضل الحذاء قد كان معتزليا نظاميا الى أن خلط وترك الحق فنفته المعتزلة عنها وطردته عن مجالسها ، كما فعلت بك ( هو يخاطب ابن الراوندي ؟ ) . . وكما فعلت بأخيك أبي عيسى (الوراق) لما قال بالمناسبة (؟) ونصر الثنوية ووضع لها الكتب يقوي مذاهبها ويؤكد قولهـا . . . وأما ابن حائط ، فلا أعلم أحدا كان أغلظ عليه من المعتزلة ولا أشد عليه منهـا » ] . يقارن النص فيما أوردناه في كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، ص ٣٥ ـ ٣٦ ، الشذرة ٣٣. ولقد حدث في اقتباس خشيم تحريف ، فلاحظ .

<sup>(</sup>٨٣) ذكر المؤلف هنا [ راجع المعتزلة لزهدي جار الله ، ص ٢٠٢ ، وتاريخ الفلسخة في الاسلام لدي بور ، ص ١١٧ ] ، ط ؟ ، ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٨٤) ذكر المؤلف [ انظر مقدمة ابن خلدون ، ص ١٠٤٦ ] نشرة الدكتور علي عبد الواحد وافي، ١٩٦٠ .

ومن أسباب نجاح أبي الحسن أيضاً لجؤوه إلى مذهب الأغلبية الساحقة من الجمهور ، بل مذهب السلطة في ذلك العهد ، أعني السنة . هو لم يرتم — كما فعل الورّاق وابن الراوندي مثلاً — تحت اقدام الرافضة أو سواها من الفرق المنحرفة عن الإسلام ، وهو أمر بالغ الحطورة (٨٥) .

ومن الممكن أن نضيف هنا سبباً آخر يعود إلى استعداد أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث أنفسهم آنذاك لقبول مذهب يعتمد على العقل في محاجته الحصوم واعتبار البراهين العقلية من أسسه الهامة ولا يتكل على النص وحده ، وليقف في وجه «عقل » المعتزلة الذي صالوا به طويلاً على الناس ، ويحارب هؤلاء « العقليين » بنفس سلاحهم (٢٠٠) — بشرط أن يحترم هذا المذهب الحديث والسنة احتراماً كافياً — بعد أن قاسوا الكثير من براهين المعتزلة وأدلتهم العقلية ، فكان الأشعري في نظر العامة هو البطل الأوحد الذي المهار على يديه مذهب المعتزلة (٢٠٠).

والان يحق لنا أن نتسائل : هل استطاع ابو الحسن أن يتخلص من تأثير المعتزلة عليه وتأثير الجبائي بوجه خاص ؟ ... أن المرء ليقطع بأن تأثير الفكر المعتزلي لازم الاشعري في منهج تفكيره ومؤلفاته وبقت «بصمات» فكر الجبائي عالقة به طوال حياته ... [ص ٣٦٨] ... ويرى صدق عبارة ابن تيمية من أن فيه « بقية من اعتزال » (٨٨) ...

<sup>(</sup>ه٨) کذا (؟!)

اله المؤلف و Dev. of Mus. Theo عن المؤلف و Dev. of Mus. Theo عند المؤلف و D.B. Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, N.Y. 1926.

<sup>(</sup>۸۷) [نفس المصدر ، ص ۱۸۷] .

<sup>(</sup>٨٨) ويشير المؤلف قبيل ذلك الى راي ابي القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي بأن الاشعري «كان معتزليا ، وانه لما رجع عن ذلك أبقى للمعتزلة نكتا لم ينقضها » ( نقلا عن تبيين كنب المعترلي ، ص ٣٩ ) .

... وعلى كل حال ، فان رأي أبي هاشم في الأشعري لم يكن حسناً – حسبما يرويه الحاكم الجشمي في معرض حديثه عمن انحرف من (<sup>٨٩)</sup> المعتزلة . فقد « انحرف ضرار بن عمرو فأصبح مجبيّراً ، وكذلك [ص ٣٧٠] حفص الفرد ، وابن الراوندي وأبو عيسى الورّاق ... ومن المتأخرين ابن أبي بشر (<sup>٢١)</sup> ، قرأ على الشيخ أبي على ثم خالفه ... »<sup>(٩١)</sup> .

<sup>(</sup>۸۹) كذا (!) ، وصوابها : عن .

<sup>(</sup>٩٠) ذكر المؤلف [ يعني الاشعري ، والمعتزلة غالبا ما يدعونه هكذا استخفافا ] .

<sup>(</sup>۹۱) [ شرح عيون المسائل ، ج ۱ ص ۸۷ ظ ] = ورقة ۸۷ ب [

(YV/1.Y)

أبو ريدة ، د . محمد عبد الهادي :

ـ مقدمة تحقيق كتاب ديوان الاصول لابي رشيد النيسابوري ، ط . دار الكتب ،

القاهرة ١٩٦٩ .

ص ۷ ، ۱۱ .

(1)

[ ص ٧ ]

... ورد في كتابنا ذكر أسماء الكثيرين من شيوخ المعتزلة ، وأهمهم أبو الهذيل العلاّف وتلميذه ابراهيم النظّام ، وابن الراوندي (١) ، وأبو القاسم الكعبي ، والجبّائي وابنه ابو هاشم ، وأبو علي بن خلاّد وتلميذه أبو عبد الله الحسين بن علي البصري — الذي صار أستاذ قاضي القضاة ، وأبو اسحاق [ابراهيم بن عياش] تلميذ أبي هاشم وابن خلاد واستاذ قاضي

<sup>(</sup>۱) الملاحظ هنا ان الاستاذ أبو ريدة يضع ابن الريوندي بوضوح في جملة شيوخ المعتزلة، وهو عين ما نذهب اليه ، وقد سبق ان سقنا الدليل عليه في كتابنا [bn ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, p. 60, note 131.

القضاة أيضاً ، وقاضي القضاة ، وأبو اسحاق النصيبي المعاصر له ، وأبو رشيد [سعيد بن محمد النيسابوري ] وأبو محمد [ الحسن بن متويه ] وهما من تلاميذ القاضي .

(1)

[ ص ۱۱]

... وفي أخبار ابن الراوندي (٢) انه « وضع الكتب الكثيرة في مخالفة الاسلام ، وصنف كتاب التاج في الرد على الموحدين ، وبعث الحكمة (٣) في تقوية القول بالاثنين... فنقض أكثرها الشيخ أبو على والخياط والزبيري.....».

<sup>(</sup>٢) طبقات المعتزلة ، ص ٨٨ [ لابن المرتضى ، ط. بيروت ١٩٦١ ].

علق ابو ريدة هنا: « ولعل الصواب في الرسم هو: نعت الحكمة » . راجع ما قلناه في
 هذا الصدد ، كتابناتاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ٨٦ ؛ وانظر كتابنا هذا ص ٧٤ .

## (7/1.7)

مرحبا ، دكتور محمد عبد الرحمن : ـ من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ، منشورات عويدات ، بيروت ١٩٧٠ .

### [ ص ۲۶۶]

ومن أهم المحاولات التي قام بها الفارابي للتوفيق بين الدين والفلسفة هي نظرية النبوة . فهو أول من ذهب اليها وفصّل القول فيها بحيث لم يدع فيها زيادة لمستزيد من خلفائه فلاسفة الاسلام من بعده .

فلقد كانت انتشرت قبله موجه طاغية من الالحاد بلغت ذروتها [ص ٤٤٧] على يد زعيمين من أكبر زعماء الفكر الالحادي في الاسلام هما أبو الحسين أحمد بن حيى بن اسحق الراوندي ( القرن الثالث للهجرة ) وأبو بكر محمد زكريا الرازي ( القرن الثالث للهجرة أيضا ) .

فأما ابن الراوندي فيمكن تلخيص مذهبه في جملة ذكرها في مطلع كتابه ( الزمرذة ) الذي نسبه الى البراهمة قول هؤلاء : « إنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سبحانه على خلقه ، وأنه هو الذي

يُعرف به الرب ونعمَهُ ، ومن أجله صحّ الأمر والنهي والترغيب والترهيب . فاذا كان الرسول يَأْتِي مؤكداً لما فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحطر ، فساقط عنا النظر في حجته وإجابة دعوته ، إذ قد غُنينا بما في العقل عنه ، والإرسال (أي بعثة الرسل) على هذا الوجه خطأ . وإن كان (ما يأتي به الرسول) بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحطر فحينئذ يسقط عنها الإقرار بنبوته » (١) .

فالهداية انما هي للعقل وحده ، وما بعثة الانبياء والرسل إلا ّنافلة كفانا الله اياها . وأما ما يقال عن بلاغة القرآن واعجازه فليس « بالأمر الحارق العادة ، لأنه لا يمتنع أن تكون قبيلة من العرب افصح من القبائل كلها ، وتكون عدة من تلك القبيلة افصح من [ بقية ] تلك القبيلة ، ويكون واحد من تلك العدة افصح من [سائر أفراد] تلك العدة » (٢) .

ويذهب الرازي الى مثل هذا الرأي أيضاً ، اذا لم نقل الى أكثر منه ؛ فهو يشيد بالعقل بلهجة قاطعة لا نظير لها إلا عند كبار العقليين .... (٣)

#### [ ص ۱۸] ]

... أمام هذه الحملة على الأديان والنبوات كان لا بد ً لأصحاب العقول [ص ٤٤٩] والقرائح أن يتخذوا موقفاً معيناً . فتجندت الاقلام لصدها والرد عليها ، وقد تفاوتت هذه الردود في قوتها واعتمادها على العقل والنقل وأما الفارابي فكان رده عقلياً خالصاً لا أثر للنقل فيه ، بل فيه تعريض بالنقل ومخالفة صريحة له . وبذلك يكون في مستوى الحملة العقلية البحتة التي شنها الرازي وابن الراوندي .

<sup>(</sup>١) نقلا عن الدكتور عبد الرحمن بدوي ، من تاريخ الالحاد في الاسلام ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) نقلا عن المصدر السابق ، صفحة ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) تراجع مقدمة كتاب الطب الروحاني للرازي ، [يذكرها مرحبا في ص ٧٧}هـ٨) . رسائل فلسفية لابي بكر محمد بن زكريا الرازي (نشرة بول كراوس القاهرة ١٩٣٩ ، ج ١ ص ١٧ س ١٦ ، ص ١٨ س ١٦) ، نقلا عن بدوي ، من تاريخ الالحاد ، ص ٢٠٦ ] ، يراجع كتابنا ابن الريوندي في المراجع الحديثة ، المجلد الاول ، النص رقم ٢٠٢ م ، ص ١٢٤ .

( 44 / 1.2)

بدوي ، الدكتور عبد الرحمن :

مذاهب الاسلاميين ،
 الجزء الأول ( المعتزلة والاشاعرة ) ،
 بيروت ۱۹۷۱ .

\*

[ للقيمة العلمية التي تمتاز بها مناقشات الدكتور بدوي ، نوردها كاملة دون الاكتفاء بالاشارات الى ابن الريوندي]

(1)

[ ص ۲۶]

الطبقة الثامنة : .... ابن الراوندي (\*) .

<sup>(%)</sup> يلخص الدكتور بدوي طبقات المعتزلة تبعا للقاضي عبد الجبار وتكملة الحاكم الجشمي. واعتبار ابن الريوندي من رجال الطبقة الثامنة ، كما سبق أن استند البحث فيما مضى من السنين على طبقات المعتزلة لابن الرتضى ، وتابعه غير واحد ، أمر مرفوض الآن ، لان ابن الريوندي توفي في ٥٥ هـ في احتمال الاستاذ ٢٥٠ هـ في احتمال الاستاذ كالمسامنة ، وقد سبق أن رفض الاستاذ Kraus ادراج ابن الريوندي في رجال الطبقة الشسامنة ،

[ ص ۱۳۲ ]

كذلك لم يورد له أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط في كتابه « الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم » – اسم أي كتاب ، رغم كثرة إشاراته إلى أبي الهذيل ومذهبه (٣١ مرة) ، وكنا نتوقع أن نجد فيه ذكر اسم بعض كتب أبي الهذيل . إنما يحكي آراءه دون اشارة إلى مصادر ينقل عنها من كتب أبي الهذيل . وهذا أمر يدعو إلى الدهشة الشديدة .

( 4)

[ ص ١٥٠ ]

ومن أواثل الذين ردوا على أبي الهذيل في مذهبه هذا ، ابن الراوندي في كتابه « الانتصار في كتابه « الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » عن كتاب ابن الراوندي هذا ما يلي :

« قال صاحب الكتاب ( = كتاب « فضيحة المعتزلة » ) : وكان (أي أبو الهذيل ) يزعم أن علم الله هو الله ، وأن قدرته هي هو . ثم قال (أي ابن الراوندي ، رداً على أبي الهذيل ) : فكأن الله على قياس مذهبه علم "وقدرة ، إذ كان هو العلم والقدرة . ثم قال (أي ابن الراوندي ) : وما علمت أن أحداً من أهل الأرض اجترأ على هذا قبله » .

<sup>(</sup> راجع بحثه المنشور ملحقسا أول لهسندا الكتساب ) ، كما رفضتسه أنا في كتابي Ibn ar-Rîwandî's Kitâb Fadihat al-Mu'tazilah, ch. i, pp. 10-11, note 8. وتكفينا اليوم دلالة ما تلاحظه من ضعف هذا الرأي الذي سجله عبد الجبار وتابعسه الآخرون ، بلا تمحيص ! ومن المناسب الإشارة الى أن الهوامش التالية كلها من عمسل الدكتور بدوي .

ويرد الحياط على هجوم ابن الراوندي فيقول : «يقال له (أي لابن الراوندي) : إن أبا الهذيل لما صح عنده ان الله عالم في الحقيقة ، وفسَد عنده أن يكون عالماً بعلم محدث على ما قالته النابتة ، وفسد عنده أن يكون عالماً بعلم محدث على ما قالته الرافضة — صح عنده أنه عالم بنفسه . ثم وجد القرآن قد نطق بأن له علماً فقال : «أنزله بعلمه » (٤ : ١٦٦) . هذا معناه ، وإنما هنا غلط في اللفظ فقط . وأما قول الجاهل ( = ابن الراوندي ) : « فكأن الله على قياس مذهبه علم وقدرة » — فإنه خطأ عند أبي الهذيل أن يقال : إن الله علم وقدرة . قال (أي أبو الهذيل ) : ولقولي هذا نظائر عند أهل التوحيد ، وذلك أنهم بأجمعهم يقولون : إن وجه الله هو الله ، لأن الله قد ذكر الوجه في كتابه فقال : « إنما نطعمكم لوجه الله » ( ٢٧ لأن الله قد ذكر الوجه في كتابه فقال : « إنما نطعمكم لوجه الله » ( ٢٦ أو وجه صفة له قديم معه — جل الله وتعالى عن ذلك — فلم يبق إلا أن يكون أو وجه هو كما يقال : « هذا وجه الأمر » و « هذا وجه الرأي » : (أي ) وجهه هو كما يقال : « هذا وجه الأمر » و «هذا وجه الرأي » : (أي )

[ ص ١٥١ ]

كان هذا هكذا وفسد أن يقال: إن الله وجه ، وإن الرأي وجه – فكذلك قلت أنا: إن علم الله هو الله ، كما قال قائلكم: إن وجهه هو ؛ وفسد أن يكون – جَل ذكره – عِلْماً بمثل ما فسد عندكم أن يكون وجها (١) » .

# نفي التشبيه

كان أبو الهذيل ينفي عن الله أن يشبه خَلَـْقه على أي نحو كان ذلك الشبه . قال أبو الحسين الحياط في كتاب « الانتصار » ( ص ١٥ ) : « أبو الهذيل ينفي عن الله تعالى شيبه خليقه من كل وجه ؛ ويثبته واحداً ليس

<sup>(</sup>۱) « الانتصار » لابي الحسين الخياط ، ص ٥٩-.١ . بيروت ، سنة ١٩٥٧ .

بجسم ولا بذي هيئة ولا صورة ولا حد ، وانه « ليس كمثله شيء » ( سورة ٤٢ آية ١١) » .

# علم الله لا يتناهى

وقد زعم ابن الراوندي في « فضيحة المعتزلة » أن أبا الهذيل « كان يقول : إن لما يقدر الله عليه ويعلمه غاية ً ينتهي اليها ، لا تتجاوزها قدرته ولا يتعداها علمه » .

وقد رد أبو الحسين الحياط على زعم ابن الراوندي فأكذبه في نسبة هذا القول إلى أبي الهذيل . قال الحياط ( « الانتصار » ص ١٦ ) : « وهذا كذب على أبي الهذيل لا خفاء به على أحد من أهل النظر . وسأعرفك ذلك إن شاء الله : أنت تعلم أن أبا الهذيل كان يقول : إن الله — عز وجل — يعلم نفسه ، وإن نفسه ليست بذات غاية ولا نهاية . هذا هو التوحيد الصحيح عند أبي الهذيل . فكيف يزعم أبو الهذيل أن لما يعلمه الله غاية ونهاية ، وهو يعلم نفسه وليست بذي غاية ولا نهاية ؟

### [ ص ١٥٢ ]

أما ما يقدر عليه فإن أبا الهذيل كان يقسمه على أمرين ، فيقول : إن أراد السائل ان لما يقدر الله عليه غاية ونهاية في العلم ( به ) والقدرة عليه والاحصاء له – فنعم ، ليس يخفى على الله منه شيء ولا يعجزه شيء منه . وإن أراد السائل أن له غاية ونهاية ، أي (٢) زوال وفناء وتقض – فلا » .

ونسب ابن الراوندي إلى أبي الهذيل « أنه اعتل في ( قوله ب ) نهاية علم الله ــ بقول الله : « والله بكل شيء عليم » ( سورة ٢ آية ١٨ ) . وذكر

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الى .

أن هذا من قوله يوجب لعلمه غاية لا يتجاوزها ، إذ كان الكل يوجب الحصر والنهاية » . ويكذّب الحياط ذلك ، ويقول : « وقد كذب ( ابن الراوندي ) وقال الباطل . لم يقل أبو الهذيل إن علم الله ذو غاية ولا نهاية ، ولا أنه محصور محدود . وذاك ان علم الله عند أبي الهذيل — هو الله . فلو زعم أن علم الله متناه — وهذا شير ك " بالله وجهل " به عند أبي الهذيل . ولكنه كان ( أي أبو الهذيل ) يقول : إن المحدثات به عند أبي الهذيل . ونهايات محصاة معدودة ، لا يخفى على الله منها شيء » (") .

# تناهي مقدورات الله

ويتصل بهذه المسألة ، مسألة أخرى أثارها ابن الراوندي ، وهي تناهي قدرة الله . وكان أبو الهذيل قد تطرق إلى البحث فيها على سبيل « البحث <sup>(؛)</sup>

[ ص ۱۵۳ ]

والنظر » أو « البَوْر <sup>(ه)</sup> والنظر » ، لا على سبيل التقرير . وأصل المسألة هو : هل المحدثات متناهية ، أو غير متناهية ؟ وهل لها آخر في القدرة ، أم لا آخر لها ؟

ويظهر أن أبا الهذيل قرر أن لمقدورات الله نهاية ، لأن للأشياء كلاً ، والله تعالى قد « أحصى كل شيء عدداً » ( سورة ٧٧ آية ٢٨ ) « والإحصاء والاحاطة لا تكون إلا لمتناه ذي غاية . قال ( أبو الهذيل ) : فإذا انتهى أهل الجنة إلى آخر الحركات التي ثبتنا لها كلاً محصى محاطاً به جمعت فيهم اللذات كلها : لذة الجماع ولذة الأكل والشرب وغيرها من اللذات ، وصاروا في الجنة باقين بقاء دائماً وساكنين سكوناً باقياً ثابتاً ، لا يفنى

<sup>(</sup>٣) ( الانتصار ) للخياط ، ص ٩٠ - ٩١ . بيوت سنة ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ص ١٥.

<sup>(</sup>٥) الكتاب نفسه ص ٩٢.

( { } )

[ ص ۱۷۰ ]

وكان ابن الراوندي في « فضيحة المعتزلة » قد هاجم أبا الهذيل في هذه المسألة هجوماً قاسياً ، فقال بحسب ما أورده أبو الحسين الخياط في « الانتصار » : « ثم قال الماجن السفيه ( = ابن الراوندي ) : وقد كان أبو الهذيل يزعم أن أهل الجنة – مع زوال الآفات عنهم وصحة عقولهم وأجسادهم – لا يقدرون على قليل من الأفعال ولا كثير ، وأنهم مضطرون إلى ما هم فيه من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو نظر أو استماع أو شم أو تناول أو إعطاء أو كلام أو سكوت ؛ وأنهم بمنزلة الحجارة التي إن حركت تحركت تحركت وإن تركت وقفت على حال واحدة . ولن يزالوا – عنده – هكذا حتى يرد عليهم السكون الدائم الذي هو آخر ما في قدرة الله عنده . فإذا ورد عليهم صاروا وربهم في حالة واحدة في استحالة الأفعال منهم . ومن قال اليوم عند أبي الهذيل وأصحابه : إن الله يقدر في وقت السكون على فعلة واحدة أو كلمة أو على تغيير حال بعض خلقه ، فقد أخطأ » ( ص ٧٠ ، تحقيق نيبرج ، القاهرة سنة ١٩٢٥ ) .

وقد رد الخياط علىهذا فقال موضحاً موقف أبي الهذيل : « أعلم ــ علمك

[ ص ۱۷۱ ]

الله الحير – أن أبا الهذيل كان يزعم أن الدنيا دار عمل وأمر ونهي ومحنة واختبار والآخرة دار جزاء، وليست بدار عمل ولادار أمر ولا نهي ولا محنة ولا اختبار. قال (أي أبو الهذيل): فأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها ويلذون، والله تعالى المتولي لفعل ذلك النعيم الذي يصل اليهم، وهم غير فاعلين له. قال (أيأبو الهذيل): ولو كانوا في الجنة – مع صحة عقولهم وأبدانهم – يجوز منهم اختيار الأفعال ووقوعها منهم لكانوا مأمورين منهيين. ولو كانوا كذلك

لوقعت منهم الطاعة والمعصية . ولكانت الجنة دار محنة وأمر ونهي ؛ ولم تكن دار ثواب، وكانسبيلها سبيل الدنيا . وقد جاء الإجماع بأن الدنيا دار عمل وأمر ونهي ، والآخرة دار جزاء وليست بدار أمر ولا نهي . وهذا الإجماع يوجب ما قلت ُ ، فهذه حجة أبي الهذيل في نفيه أن يكون أهل الجنة يفعلون في الحقيقة.

وأما قول صاحب الكتاب (كتاب «فضيحة المعتزلة» أي ابن الراوندي): « إن أهل الجنة عند أبي الهذيل بمنزلة الحجارة» ، فقد كذب (فيه) وقال الباطل: الحجارة موات، ليست بحية ولا عالمة ؛ وأهل الجنة عند أبي الهذيل أحياء عقلاء فهماء. فما يشبه أهل الجنة عنده من الحجارة ؟ لولا جهل صاحب الكتاب.

وأما قول صاحب الكتساب ( = ابن الراوندي ) : « إنهم إذاً صاروا وربهم بمنزلة واحدة في استحالة الفعل منهم » — فكذب وزور. سبحان الذي « ليس كمثله شيء » ( الشورى : ١١ ) ! ويله ! أليس قد يزعم أنه ليس بملك ولا جان ، والله جل ثناؤه عنده ليس بملك ولا جان — أفتراه يعتقد أنه وربه في ذلك بمنزلة واحدة ؟ ما أبين جهل صاحب الكتاب وأظهر حمقه !

ثم قال ( = ابن الراوندي ) : « وبلغني أن هشاماً ( يريد هشاماً النموطي) كان يقول في قصصه به : زعم أبو الهذيل أن ولي ّ الله ، بينا هو يتناول الكأس

#### [ ص ۱۷۲ ]

من أزواجه في نعيمه بيده اليمنى ، ويتناول من بعضهم بعض ما أتحفه الله به بيده اليسرى – إذ حضر وقتُ السكون الدائم الذي هو آخر الأفعال وهو على تلك الحال ، فبقي كهيئة المصلوب ماداً يديه في جهتين مختلفتين . وهذا ضربٌ من التشويه ، والله يتعالى عن التشويه بأوليائه » .

اعلم – أيدك الله – أن أبا الهذيل كان يجيب على ذلك القول الذيكان يبوره وينظر فيه : أن الله تعالى يـُصَيّر أولياءه عند مجيء ذلك السكون على أجمل حال وأحسن هيئة حتى يصيروا ساكنين على أجمل حال وأحسنها .

ثم قال (أي ابن الروندي ) : « وقد قص ّ به جعفر بن حرب في بعض كتبه » . ثم ذكر كلاماً لجعفر بن حرب يقص ُ به ذلك المذهب .

يقال له: الذي يدل على عيظهم قدر المعتزلة في الكلام وأنهم أرباب النظر دون جميع الناس أنك عند ذكر مخالفة بعضهم لبعض لم تقدر أن تحكي لمخالف لهم حرفاً واحداً ؛ وإنما سأل بعضهم بعضاً . فأما كلمة واحدة لغيرهم فلا يقدر عليها – لتعله أن الكلام لهم دون من سواهم . ومن بعد ً – فهذا باب قد كان أبو الهذيل ترك الكلام فيه ؛ فلا وجه لذكره به (٢) » .

(0)

[ ص ١٧٥ ]

# هل توجد طاعة لا يرد الله بها ؟

نسب ابن الروندي إلى أبي الهذيل قوله بطاعات لا يراد الله بها . ورد في « الانتصار » للخياط :

(ثم قال صاحب الكتاب ( = ابن الراوندي ) : وكان يزعم (أي أبو الهذيل) أنه قد يطيع الله بعد المعرفة به والإقرار والقدرة على الإخلاص من لا يتقرب إليه بعمله ، ولا يبتغي به وجهه . وليس على وجه الأرض دهري يزعم أنه لا رب ، ولا خالق ، ولا ثواب ولا عقاب إلا وهو عند أبي الهذيل معهذا من قوله — مطيع لله بضرب من الطاعات لا يحصيها إلا الله .

ثم قال ( ابن الراوندي ) : وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة ، لأن الأمة بأسرها تزعم أنه ليس مع الدهري شيء من طاعة الله ، بل معه الكفر والضلال والجهل ؛ وكلهم يقول : لن يطيع الله إلا من أخلص عمله له .

<sup>(</sup>٦) ابو الحسين الخياط: « الانتصار » ص ٧٠ - ٧٢ ، تحقيق نيبرج ، القاهرة سنة ١٩٢٥.

ثم قال ( = ابن الراوندي ) : وقد شاركه في جملة هذا القول : النظام والمردار وجميع أصحاب المُهْلة . » ( ص ٧٧ – ٧٣ ) .

وقد كذبه الخياط في هذا الذي نسبه إلى أبي الهذيل وقال : « إن أبا الهذيل كان يقول في هذا الباب الذي حكيته عنه من طاعة لا يراد الله بها : وجدتُ

الله تعالى قد نهى الحلق جميعاً عن النصرانية والمجوسية وأمرهم بتركهما . قال (أي أبو الهذيل) : ووجدتُ المجوسيّ تاركاً للنصرانية معتقداً (٧) للمجوسية فاعلاً لها ، فعلمتُ أنه عاص بفعله المجوسية التي قد نهى الله عنها ، مطيعاً بتركه للنصرانية التي أمر بتركها . قال (أي أبو الهذيل) : ولو جاز أن يؤمر بترك النصرانية ويتركها ولا يكون مطيعاً لمن أمره بتركها جاز أن يكون منهياً عن فعل المجوسية فيفعلها . ولا يكون عاصياً لمن نهاه عن فعلها . قال (أبو الهذيل) : وذاك أن المعصية فعل ما نُهيت عنه ، والطاعة فعل ما أمرت به . فكل من أمر بشيء ففعله أطاع الآمر له ؛ وكل من نُهي عن شيء ففعله فقاد عصى الناهي بشيء ففعله أطاع الآمر له ؛ وكل من نُهي عن شيء ففعله فقاد عصى الناهي بتركهما ، لأنه أمر أن يتركهما ، وهو عاص كافر بقوله بالدهر ، لأنهقد بتركهما ، لأنه أمر أن يتركهما ، وهو عاص كافر بقوله بالدهر ، لأنهقد نُهي عنه . وكان يقول : ليس ترك الدهري للتقرب إلى الله بترك المجوسية والنصرانية بمخرج له من أن يكون طاعة " ، لأنه أمر به وبالتقرب به إلى الله ، فهو مطيع بفعله له عاص بتركه التقرب إلى الله به .

وهذا باب لا يُحسن فيه الكلام سوى المعتزلة ؛ لا تجد على أبي الهذيل في هذا الباب حرفاً واحداً لرافضي ولا لمرجىء ولا لحارجي ولا لحشوي ، ولا تجد الكلام عليه إلا لإخوانه المعتزلة ، مثل النظام وأصحابه وبشر بن المعتمر وأصحابه .

<sup>(</sup>٧) في نص نيبرج: معتمدا.

وأما قول صاحب الكتاب : « هذا خلافُ ما عليه أمة محمد » .. فإن الكلام في طاعة لا يراد الله بها لا يخطر على بال أكثر الأمة ، وإنما يخطر ببال المتكلمين فقط وخلافُ أبي الهذيل وأصحابه عليهم خلافٌ .

### [ ص ۱۷۷ ]

وأما قوله: « وقد شاركه في جملة هذا القول: النظام والمردار وجميع أصحاب المهلة » فقد كذب وقد قال الباطل. قول النظام والمردار وأصحاب المهلة إنه لا يطيع الله — جل ذكره — إلا من قد عرفه وتقرب إليه بطاعته ، إلا الناظر المفكر قبل أن يصل المعرفة ، فانه يستحيل أن يفعل النظر الذي هو عندهم طاعة " إلا على الوجه الذي فعله. وهذا قولهم بعينه » ( « الانتصار » ص ٧٧ — كقيق نيبرج ، القاهرة سنة ١٩٢٥).

#### (7)

### [ ص ۱۹۳ ]

وقد هاجم ابن الروندي مذهب أبي الهذيل ومن وافقه من المعتزلة على تثبيت التولد ، فقال فيما أورده أبو الحسين الخياط في كتاب « الانتصار » :

( ثم قال ( ابن الروندي ) : وجميع من وافقه ( أي وافق أبا الهذيل ) من المعتزلة على تثبيت التولد يزعمون أن الموتى يقتلون الأصحاء الأشداء على الحقيقة دون المجاز ؛ وأن المعدومين يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من أجسادهم على التحقيق دون الاتساع والاطلاق .» ( ص ٧٦ ) .

وهذا إلزام من ابن الراوندي على ما ذهب إليه أبو الهذيل ومن وافقه من المعتزلة على أن من أطلق سهماً مثلاً ومات فوراً وأصاب السهم شخصاً فمات وكان موته بعد موت من أطلق السهم فانه يعد فاعلاً لموته لأنه سبب فيه . فألزم ابن الروندي على هذا — تهكماً — أن يكون الميت فاعلاً للقتل .

وقد رد الخياط على هذا الالزام فقال: « إن أراد بقوله: إن الموتى يقتلون الأصحاء، وإن المعدومين يقتلون الموجودين: أن الموتى يباشرون العمل بجوارحهم وسيوفهم فيضربون الأعناق فهذا محال، وليس هذا قول أحد من المعتزلة ولا من غيرهم. وإن أراد أن الأحياء القادرين على الأفعال يفعلون في [ ص ١٩٤]

حال حياتهم وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم أفعالاً تتولد عنها أفعال "بعد موتهم في نسب ما يتولد عن أفعالهم بعد موتهم إليهم ، إذ كانوا قد سنوه في حياتهم وفعلوا ما أوجبه . وذلك كرجل أرسل حجراً من رأس جبل فهوى إلى الأرض . ثم ان الله أمات المُرسل للحجر قبل أن يصل الحجر إلى الأرض ، فنقول : إن هوي الحجر بعد موت المُرسل متولد "عن إرساله إياه ، فهو منسوب اليه دون غيره . وكذلك نقول في رجل نزع عن قوسه يريد الهدف ، فلما خرج السهم عن قوسه أمات الله الرامي ، فنقول : إن ذهاب السهم بعد الرامي متولد عن رميته ، فهو منسوب اليه لا الى غيره . والدليل على ذلك أن ذهاب السهم عند رمي الرامي به لا يعدو خصالاً أربعاً :

إما ان يكون فعلاً لله ، أو للسهم ، أو فعلاً لا فاعل له ، أو فعلاً للرامي .

وليس يجوز أن يكون فعلاً لله ، لأن الرامي لا يُدخيل الله – جل ثناؤه – في أفعاله ولا يضطره اليها ، لأن الله تعالى مختار لأفعاله . فقد كان يجوز أن يرمي الرامي ولا يحدث الله فقل السهم فلا يذهب . ولو جاز هذا ، جاز ان يعتمد جبريل – عليه السلام – على جوزة فيدفعها فلا يحدث الله ذهابها فلا تذهب ، وجاز ان يعتمد أقوى الحلق بأحد ما يكون من السيوف على قناة فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع . وجاز أن يُجمع بين النار والحلفاء فلا يُحدث الله إحراقها فلا تحترق . وهذا ضرب من التجاهل ، والتجاهل باب من السوفسطائية .

قلنا (أي الحياط) : ولا يجوز ان يكون ذهاب السهم فعلاً للسهم . لأن السهم موات ليس بحيّ ولا قادر . وما كان كذلك لم يَجُز منه الفعل : كما لا يجوز أن يختار ولا يريد ولا يعلم .

ولا يجوز ان يكون ذهاب السهم فعلاً لا فاعل له ، لأن ذلك لو جاز [ ص ١٩٥]

لجاز أن يوجد كتاب لا كاتب له ، وصياغة لا صائغ لها ، ولو جاز ذلك جاز أن يوجد كاتب لا كتابة له ، وفاعل لا فعل له . وهذا محال .

فلما فسدت هذه الوجوه كلها لم يبق إلا أن ذهاب السهم منسوب إلى الرامي به دون غيره ، إذ كان المسبّب له .

ثم إني أعلمك – علمك الله الحير – أن صاحب الكتاب ( = ابن الراوندي ) داخل في كل ما شنع به على من أثبت التولد من المعتزلة . وذاك انا نقول له : حكثنا عن انسان نزع في قوسه . فلما فصل السهم من يده أماته الله أو أفناه وأعدمه . ثم إن السهم بعد ذلك وصل الى انسان فقتله : حكر ثنا من القاتل له ؟ فمن قوله : « إن الرامي القاتل له ، وقتله إياه هو الارادة لأن يرميه بالسهم ، غير أنه لا يُسمى قاتلاً ، ولا تسمى تلك الارادة قتلاً حتى يصل السهم الى المرمي وتخرج روحه من جسده » — يقال له : فاذا كان السهم إنما وصل الى المرمي وخرجت روحه بعد أن أمات الله الرامي أو أعدمه – أفلست قد سميته قاتلاً وهو ميت وهو قاتل المحي ، وان المعدوم يسمى قاتلاً للموجود الحيّ القادر ؟ وهذا ما أنكرته على أبي الهذيل ، وعلى من أثبت التولد من المعتزلة . ( « الانتصار » ص ٧٦ – ٧٨) .

والاعتراض الذي وجهه ابن الراوندي ــ أو الالزام على أبي الهذيل ــ سيكرره كل خصوم المعتزلة : من الأشعري ، حتى البغدادي . مما يؤكد مرة أخرى الدور الخطير الذي لعبه ابن الراوندي في مهاجمة آراء المعتزلة .

والبديل الثالث الذي ذكره الخياط في تقسيمه ، وهو ان يكون فعلاً لا فاعل له ، قد قال به ثمامة بن الأشرس إذ قال : « إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها » (^› .

**(V)** 

[ ص ۲۱٤]

والبغدادي هنا ــ كما في كل موضع يتعلق بالمعتزلة ــ انما ينقل نقلاً عن ابن الراوندي ـ كما ورد في « الانتصار » للخياط ( ص ۲۷ ــ ۲۸) :

« ثم قال (أي ابن الراوندي ) : وكان (أي النظام) يزعم ان نظم القرآن وتأليفه ليسا بحجة للنبي صلى الله عليه ، وان الخلق يقدرون على مثله . ثم قال (أي ابن الراوندي ) : هذا مع قول الله عز وجل : «قل لئن اجتمعت الإنس ُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله » .

ويرد الخياط على ما أورده ابن الراوندي موضحاً رأي النظام هكذا :

« اعلم – علمك الله الحير – أن القرآن حجة نانبي عليه السلام على نبوته عند ابراهيم ( النظام ) من غير وجه :

فأحدها : ما فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله : « وعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض » الآية ، ومثل قوله : « ألم غُلبت الروم « قل للمخلفين من الأعراب » الآية ، ومثل قوله : « ألم غُلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سينغلبون » ، وقوله : « أنكم أواياء كنه من دون الناس فتمنوا الموت إن كنه صادقين » ثم قال : « ولا

<sup>(</sup>A) عبدالقاهر البغدادي : « أصول الدين » ، ص ١٣٨ ، استانبول سنة ١٩٢٨ م .

يتمنّونه أبداً بما قدّمت أيديهم » فما تمناه منهم أحد ، ومثل قوله : « فقل تعالوا نَدْعُ أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » الآية ، ومثل إخباره بما في نفوس قوم وبما سيقولونه . وهذا وما أشبهه في القرآن كثير .

فالقرآن عند ابراهيم(النظّام)حجة على نبوة النبي ـصلّى الله عليهـمن هذه الوجوه وما أشبهها ، واياها عنى الله بقوله « قُلُ لئن اجتمعت الإنس والجنَّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » .

واما قول صاحب الكتاب ( = ابن الراوندي ) : « فإن زعم أصحاب [ ص ٢١٥ ]

ابراهيم كذا قيل لهم كذا » فليس منهم أحد ٌ يحتج بما ذكره عنهم . وانما أراد تطويل وتسهيل الكلام على نفسه » .

ورد الخياط هنا يتضمن اعترافاً منه بما قال ابن الراوندي عن النظّام من انه لم يكن يرى في نظم القرآن وتأليفه حجة ومعجزة ، وانما الإعجاز فيه من ناحية الإخبار عن الغيوب .

( )

[ 77. ]

# الجبر المتواتر وخبر الآحاد

أما عن الحديث فقد أشرنا من قبل الى آراء في حجية الخبر ، وفي الخبر المتواتر وخبر الآحاد بمناسبة آراء أبي الهذيل في هذا الموضوع . ونريد هنا أن نورد آراء النظام في هذه الأمور .

يقول البغدادي ( « الفرق بين الفـِرق » ص ٨٧ . القاهرة سنة ١٩٤٨)

إن النظّام كان يقول: « إن الحبر المتواتر مع خروج ناقليه – عند سامع الخبر – عن الحصر ، ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها يجوز أن يقع كذباً. وهذا مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضروري » .

وأصل هذا ما ذكره ابن الراوندي ، حين قال : « وكان ( النظام ) يزعم أن خبر الواحد الكافر يوجب العلم ، وأنه بمنزلة خبر النبي حصلتى الله على دعوى في ايجاب الحجة اذا كان مخبره جسماً محسوساً ». وقد رد الحياط على دعوى ابن الراوندي هذه فقال : « وهذا أيضاً كذب على ابراهيم ( النظام ) : ليس يعدل خبر الله وخبر رسوله عند ابراهيم خبر أحد » . ثم قال ابن الراوندي عن النظام : « ولم يكن يفرق بين أخبار المؤمنين وأخبار المشركين إلا فيما حباء مجيء الشهادة لموضع التعبد أيضاً ، لا لأنه رأى أن لأحدى الشهادتين فضلاً على الاخرى .

وهذا ( زَعَمَ ) لا خلاف بين المسلمين في فساده » . ويرد الحياط فيقول : « اعلم – علمك الله ُ الحير – أن أهل التواتر جميعاً من المعتزلة ومن غيرهم لا يفصلون بين أخبار الكفار وبين أخبار غيرهم إلا فيما جاء مجيء الشهادة على جهة حسن الظن بالمؤمن وتصديقه لحكم الدين . فأما في القطع على صحة الحبر وصدقه فإنما هو المجيء الذي لا يكذب مثله ، وسواء كان ناقلوه مؤمنين أم كافرين » ( « الانتصار » ص ٥٢ – ٥٣ ) .

# الإجماع

وكان النظام يجوز ان تجتمع الأمة في عصره أو حتى في جميع الأعصار على الخطأ في الرأي والاستدلال . وبهذا زعزع هذا الأساس الرابع من أسس التشريع وهي : القرآن ، السنة ، القياس ( أو الرأي أو الاستدلال ) ، والإجماع .

قال ابن الراوندي: « وكان ( النظّام ) يزعم أن أُمة محمد ــصلّى الله عليهــ بأسرها قد يجوز عليها الاجماع على الضلال من جهة الرأي والقياس ، لا من جهة التنقل عن الحواس » .

وقد رد عليه الخياط في هذا فقال : « هذا غير معروف عن ابراهيم ( النظام ) ، وانما حكاه عنه عمرو بن بحر الجاحظ فقط ، وقد أغفل في الحكاية عنه . وهذه كتبه تخبر بخلاف هذا الخبر » (٩) .

(1)

### [ ص ۲۳۳ ]

وابن حزم يأخذ البعض من الردود عن النظّام ، كما يظهر من بعض ما نقله ابن الراوندي وأوضحه الحياط في « الانتصار » .

و « الانتصار » يصف مذهب النظّام في استحالة وجود أجزاء لا تتجزأ ، فيقول ان ابراهيم النظّام أنكر « أن تكون الأجسام مجموعة من أجزاء لا تتجزأ ، وزعم أنه ليس من جزء من الأجسام الا وقد يقسمه الوهم بنصفين » ( ص ٣٣) .

ويورد مسألة أجزاء الجبل والخردلة فيقول إن « ابراهيم ( النظّام) يزعم ان الجبل اذا نُصّف بنصفين ، ونُصّفت الحردلة بنصفين ، فنصفا الجبل اكبر من نصفي الحردلة ، وكذلك ان قُسمًا أرباعاً وأخماساً وأسداساً ، فأرباع الجبل وأخماسه وأسداسه أكبر من أرباع الحردلة وأخماسها وأسداسها ، ثم كذلك أجزاؤهما إذا جُزّئا أبداً على هذه السبيل كان كل جزء من

<sup>(</sup>٩) الخياط: « الانتصار » ص ٥١ . نشرة نيبرج ، القاهرة سنة ١٩٢٥ .

الجبل أكبر من كل جزء من الخردلة ، وجميع أجزائهما متناه في مساحته وذرعه » . ( ص ٣٦) .

(11)

[ ص ۲۳۷ ]

وإذا رجعنا إلى سائر مصادرنا فيما يتعلق بنظرية النظام في الكمون والمداخلة وجدنا أولاً ما يقوله ابن الراوندي ، قال : « وكان ( النظام ) يزعم ان الله خلق الناس والبهائم والحيوان والجماد والنبات في وقت واحد . وانه لم يتقدم خلق آدم خلق ولده ولا خلق الأمهات خلق أولادهن ، غير ان الله أكمن بعض الأشياء في بعض . فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها واختراعها . ومحال عنده في قدرة الله أن يزيد في الحلق شيئاً أو ينقص منه شيئاً » .

ويرد الحياط على دعوى ابن الراوندي فيقول: « وهذا كذب على ابراهيم . والمعروف من قول ابراهيم ان الله – جل ذكره – كان يقدر ان يخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثالجا لا إلى غاية ولا نهاية . وكان مع قوله : إن الله خلق الدنيا جملة ً – يزعم ان آيات الأنبياء عليهم السلام لم يخلقها الله الا في وقت ما أظهرها على أيدي رسله . هذا قوله المعروف المشهور عند أهل الكلام . ثم قال ( ابن الراوندي ) : وكان ( أي النظام ) يزعم ان الله يخلق الدنيا وما فيها في كل حال من غير ان يفنيها ويعيدها » . ويرد الحياط فيقول : « وهذا أيضاً لم يحكه عنه غير عمرو بن بحر الجاحظ ، وقد انكره أصحابه عليه » .

### [ ص ۲۳۸ ]

والكــــــلام في الكمون يتعلق بالأمريـــن : كمون الأعراض ، وكمون الموجودات .

ويظهر مما قاله الأشعري وابن الراوندي ان النظّام كان يقول بكلا النوعين : كمون الأعراض ، وكمون الموجودات .

وكمون الأعراض معناه « ان الأعراض قديمة في الأجسام غير انها تكمن في الأجسام وتظهر : فاذا ظهرت الحركة في الجسم كمن السكون فيه ، واذا ظهر السكون فيه كمنت الحركة فيه – وكذلك كل عرض ظهر كمن ضدتُه في محله » (١٠) .

أما كمون الموجودات \_ وهو الأهم ُ هاهنا \_ فيشبه قول الرواقية « بالعلل البذرية » λογοι σπερματιχοι

### (11)

[ ص ٥٥٧ ]

ويروي ابن الراوندي ان « ابراهيم ( النظام ) كان يزعم ان الأرواح جنس واحد ؛ وان سائر الأجسام : من الألوان والطعوم والأراييح — آفة عليها ؛ وان أهل الجنة يدخلونها وقد نُفس عنهم برفع بعض هذه الآفات . الا أنه لا بد عنده من أن يبقى فيهم بعضها ، والا لم يجز منهم في زعمه أكل ولا شرب ولا نكاح » . ويجيب الحياط عن هذا فيقول : « أما قوله « إن ابراهيم كان يزعم ان الأرواح جنس واحد " ، فقد صدق : كذلك كان يقول ابراهيم . وأما قوله « أن سائر الأجسام من الألوان والطعوم والأرابيح آفة عليها » ، فانما كان يقول : إن هذه الأجسام آفة على الأرواح في دار الدنيا التي هي دار بلوى واختبار وميحن ، الص ٢٥٦ ]

فهي مشوبة بالآفات لتتم المحنة ويصحّ الاختبار فيها . فأما الجنة فانها عنده ليست بدار محنة ولا اختبار ، وإنما هي دار نعيم وثواب فليست بدار

<sup>(</sup>١٠) عبد القاهر البغدادي : « أصول الدين » ص ٥٥ . استانبول سنة ١٩٢٨ .

آفات . ولا بد للارواح عند ابراهيم اذا اراد الله ان يوفيها ثوابها في الآخرة ان يدخلها هذه الاجسام من الألوان والطعوم والأراييح ، لأن الأكل والشرب والنكاح وانواع النعيم لا تجوز على الأرواح إلا بادخال هذه الاجسام عليها .

ثم قال صاحب الكتاب ( ابن الراوندي ) : وكان ( أي النظام ) يزعم أنه لا بد من أن يكون في أرواح أهل النار فضل عن مقدار عذابهم ، لأنه لو استغرقها العذاب لغمرها ، ولو غمرها لعطل – بزعمه – حسها . ولو فعل ذلك لم تجد ألماً ولا مكروهاً . قال ( ابن الراوندي ) وتأويل قوله: لا بد من أن يكون في أرواحهم فضل عن مقدار عذابهم – ان أرواحهم تحتمل أكثر مما نزل بهم » .

ويرد الحياط على هذه الدعوى الأخيرة قائلا إن « قول ابراهيم في هذا الباب هو قول المسلمين جميعاً ، وهو أن الله عز وجل يدخل على أهل النار من العذاب بقدر ما تحتمله بنيتهم ولا يزيل عقولهم ولا يبطل حيستهم ، لأنه لو فعل ذلك بهم لم يجدوا ألم العذاب ولا شدة العقاب » (١١) .

#### (11)

#### [ ص ۲۵۸ ]

وقد اختلف المعتزلة في الإرادة هل تكون موجبة لمرادها ، أم لا ، وقد قال النظّام مع كثيرين ( مثل أبي الهذيل ومعمّر وجعفر بن حرب [ ص ٢٥٩ ]

والإسكافي والأدمي والشحّام وعيسى الصوفي ) إن الإرادة التي يكون مرادها بعدها بلا فَصْل موجبة للرادها (١٢) .

<sup>(</sup>۱۱) ((الانتصار)) للخياط، ص ٣٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>١٢) الاشعري: مقالات الاسلاميين ، ج ٢ ص ٩٠ ( القاهرة ١٩٥١ ) .

وليصحّ الاختيار « لا بد من خاطرين أحدهما يأمر بالإقدام ، والآخر يأمر بالكف ... وحكى عنه ابن الراوندي أنه كان يقول : إن خاطر المعصية من الله ، إلا أنه وضعه للتعديل ، لا ليُعصى . وحكى عنه أنه كان يقول : « إن الحاطرين جسمان» . ويعلق الأشعري على حكاية ابن الراوندي لمذهب النظام هنا فيقول : « وأظنه غلط في الحكاية الأخيرة عنه » (١٣) .

#### (17)

[ ص ٥٠٥ ]

لدينا أثبات بمؤلفات أبي الحسن الأشعري :

أولها ما ذكره هو في كتابه المسمى « العمد » وذكر فيه أسماء أكثر كتبه التي ألفها حتى سنة عشرين وثلثمائة ، وها هي ذي كما أوردها ابن عساكر ( « التنبيه ... » (\*) ص ١٢٨ وما يليها ) :

1 — الفصول : في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة ، كالفلاسفة والطبائعيين والدهريين وأهل التشبيه والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وأنواع مذاهبهم . ثم رد فيه على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس . وهو كتاب كبير يشتمل على اثني عشر كتاباً . وأول كتاب منها هو في إثبات النظر وحجة العقل والرد على من أنكر ذلك . ثم ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به في قيد م العالم ، وتكلم عليها ، واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف به «كتاب التاج» ، وهو الذي نصر فيه القول مقدم العالم .

<sup>(</sup>۱۳) الكتاب نفسه ، ج ۲ ص ۱۰۲ .

<sup>(\*)</sup> كذا (!) ، وصحيحه « التبيين » ، يراجع كتابنا هذا ، المجلد الاول ، ص ٣٥ .

[ ص ٥٠٨ ]

....

٢١ – كتاب على ابن الراوندي في الصفات والقرآن .

٢٦ – « وألقنا كتاباً نقضنا به على البلخي كتاباً ذكر أنه أصلح به غلط ابن الراوندي في الجدل » .

(10)

[ ص ۱۲ ه]

وقد نقل ابن عساكر هذا الثبت ( لمؤلفات الأشعري ) عن أبي بكر ابن فورك ... منها :

٤ -- وكتاب على حارث الورّاق في الصفات فيما نقض على ابن الراوندي .
 [ ص ٥١٣ ]

....

۱۳ ــ ونقض كتاب « التاج » على ابن الراوندي .

• • • • • • • •

١٧ – كتاب في النقض على ابن الراوندي في إبطال التواتر ، وفيما
 يتعلّق به الطاعنون على التواتر ، ومسائل في اثبات الاجتماع (\*) .

<sup>(</sup>ﷺ) (الاجتماع) ، كذا في نشرة الدكتور بدوي ، وأصله (الاجماع) ، قارن نص ابن عساكر فيما تقدم من كتابنا هذا ، المجلد الاول ، ص ٣٦ .

#### (4./1.0)

السامرائي ، الدكتور عبدالله سلوم :

– الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ، ( وزارة الاعلام ( ثقافة ) سلسلة الكتب الحديثة ٤٨ ) ، بغداد ١٩٧٧/١٣٩٢ .

#### [ ص ۱۸۲]

ولما كان القرآن الكريم هو دستور الاسلام ومعجزته فقد عملت حركة الغلو للطعن به بشكل مباشر وغير مباشر فقد هاجم ابن الراوندي اعجاز القرآن فأدعى (أن فصاحة اكثم بن صيفي تفوق فصاحة القرآن) (١).

ولم يقف ابن الراوندي عند هذا الحد بل زاد على ذلك فقال (أن القرآن كلام غير حكيم وأن فيه تناقضاً وخطأ وكلاماً يستحيل) (٢) ، ويشكك ابن الراوندي في الرسالة وفي أهميتها فيقول (أن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد أمرين ، أما أن يكون معقولاً وأما أن لا يكون معقولاً ، فأن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بادراكه والوصول اليه فأي حاجة لنا الى الرسول؟

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن بدوي: من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) الخياط: الانتصار ص ١٢.

وان لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ ما ليس بمعقول خروج عن حد الانسانية ودخول في حد البهيمية )<sup>(۳)</sup>. وذهب محمد بن زكريا الرازي الى ما ذهب اليه ابن الراوندي في نكران الدين واسقاط النبوة فقال ( اننا به \_ يقصد العقل \_ وصلنا الى معرفة الباري عز وجل وهذا يقطع بأن النبوة أصبحت لا مبرر لها ما دمنا نعرف بالعقل كل شيء ... لأن النبوة لا تقوم بأكثر من هذا ) (٤) . وامعاناً في هدم الدين لم يقف محمد بن زكريا الرازي هذا عند ذلك الكفر بل ذهب يشكك في الأديان كلها من أجل اسقاطها ( فزعم عيسى انه الا ابن له وزعم محمد انه مخلوق كسائر المخلوقات ... ومحمد زعم المسيح لم يقتل والبهود والنصارى تزعم انه قتل وصلب ) (٥) .

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بدوي: من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ١٤١ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٠٣ .

ه) المصدر السابق: ص ۲۰۷ .

#### (٣1/1-7)

#### سيد ، فؤاد :

ــ مقدمة كتاب « فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » ، تونس ١٩٧٤/١٣٩٣ .

#### [ ص ١٣]

( في الحديث عن اسلاف المعتزلة ) (١) ... راجع أيضاً قول ابن الراوندي عن الجماعة التي استجازت العقود (٢) عن علي ، ورد " ابي الحسين الخياط عليه في كتاب « الانتصار » ، ص ٩٩ – ١٠١ (٣) .

#### [ ص ٣٠]

وينقل البلخي كذلك من كتاب الدافع <sup>(١)</sup> في الرد على القرآن ( الانتصار ، ص ٣٦) .

### [ ص ٣٧ ]

المقالات لابي القاسم البلخي ، نقل القاضي منه ابتداء من الطبقة الرابعة

<sup>(</sup>١) تبعا للنوبختي ، فرق الشيعة ، ص ه .

<sup>(</sup>٢) كذا! وصوابها القعود.

<sup>(</sup>٣) يقصد ط. القاهرة ١٩٢٥ ؛ قارن ط. بيروت ١٩٥٧ ، ص ٧٥ ـ ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا! ، وصوابه الدامغ ، كما هو في كتابنا تاريخ ابن الريوندي ، ص ٢٨٥ .

إلى الطبقة السابعة عند ذكره لأخبار المعتزلة مع زيادة كثيرة ، والبلخي ومعاصروه يكونون رجال الطبقة الثامنة عند القاضي عبد الجبار . وقد فطن إلى ذلك محقق كتاب « الانتصار » (٥) ، فهو يذكر في مقدمته ص ٣١ « وأما القاضي ، الذي حكى عن توبة ابن الراوندي ، فهو عبد الجبار المعتزلي المشهور ، وذكر توبته الكعبي أيضاً ، فالبيّن أن عبد الجبار نقل شيئاً من ترجمة ابن الراوندي عن الكعبي ، وهذا صحيح .

[ ص ٧٤]

## [ ومن تصانيف البلحبي ] (١)

كتاب في التولّـد وأفعال الطباع ردّ به على ابن الراوندي ( المقالات ، ورقة ٧٨ ظ ) .

(كتاب) (۱۰۷/ الجدل وأداب أهله وتصحيح علله . (ذكره) (۱۰۷/ ابن النديم ، هدية العارفين ٤٤٤ ، كشف الظنون ٤٥ ، عيون التواريخ ١٠٧/٧ ، سير اعلام النبلاء ٢١٨/٩ ، طبقات المفسرين ٦٠ و . وفي تبيين كذب المفتري ١٣١/١ ، قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العمد « وألفنا كتاباً نقضنا به على البلخي كتاباً ذكر أنه اصلح به غلط ابن الراوندي في الجدل »(٨) .

<sup>(</sup>ه) يقصد الاستاذ Nyberg قارن كتابنا هذا ، المجلد الاول ، ص . ٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر نفس الكتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) ، ص ٦} .

<sup>(</sup>٧-٧) ليست في الاصل .

 <sup>(</sup>٨) وللبلخي كتابان آخران في الجدل ، هما « التهذيب في الجدل » ، و «تجريد الجدل» ،
 قارن مقدمة فؤاد سيد ، نفس الكتاب ، ص ٧٧ رقم ١٢ ، ص ٥٠ رقم ٩ .

### ( 44/1.4)

أبو ريّان ، دكتور محمد علي : - تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ١٩٧٤ .

#### [ ص ۱۸۳ ]

... وقد رد الحياط ايضاً على ابن الراوندي الملحد في اتهامه للمعتزلة بأنهم يذهبون الى أن الموتى يقتلون الأحياء ، فقال : ان الحي يقع منه السبب وهو حي ، وتتولد عنه أفعال بعد موته بزمان (\*).

<sup>(\*)</sup> كذا (!) بدون توثيق ! يراجع كتاب الانتصار ( ط. القاهرة ١٩٢٥ ) ص ٧٦ ؛ (ط. بيروت ( الترجمة الفرنسية) ، p. 70 أوقارن كتابنا (١٩٥٧) ص ٦٠ ؛ (الترجمة الفرنسية) ، p. 70 أوقارن كتابنا

#### $(\Upsilon\Upsilon/1-A)$

كمال الدين ، الدكتور جليل :

ــ النظريات الفلسفية والاجتماعية ــ السياسة للفارابي ،

( بحث للبروفسور س . ن . غريغوريان ؛ مترجم عن الروسية ، مع شروح وتعليقات للمترجم ) ،

مجلة المورد ، ( بغداد ١٩٧٥) ، مجلد ٤ عدد ٣ .

[ ص ٥] ، عمود ٢ ، تعليق للمترجم ]

... ومن كتبه المفقودة <sup>(۱)</sup> ، التي عددها القفطي <sup>(۲)</sup> وابن أبي اصيبعة <sup>(۳)</sup> . فجاوزت المئة : الرد على ابن الراوندي في أدب الجدل ... <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) قارن في هذا الاستاذين آل ياسين ومحفوظ، مؤلفات الفارابي، بغداد ١٩٧٥، ص٢٦، برقم ١٤ ويرقم ٢٥ ، ص ٢٨ برقم ١٤ .

<sup>(</sup>٢) يراجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد ، ص ١٨٢ ، تعليق ١ .

<sup>(</sup>٣) أيضا ، ص ١٨٨ ، تعليق ه .

#### ( 48/1.4)

عواد ، الاستاذان كوركيس وميخائيل : ــ رائد الدراسة عن أبي نصر الفارابي ،

مجلة المورد ، ( بغداد ١٩٧٥) ، المجلد ٤ عدد ٣ .

[ ص ۲۳۸ ، عمود ۱ ]

( من مؤلفات الفارابي المفقودة ) :

(1)

الرد على الراوندي <sup>(١)</sup> في أدب الجدل .

أ \_ المراجع

\_ القفطى **٢٧٩** (٢) .

\_ عيون الانباء ٢/١٣٩ <sup>(٣)</sup> .

ـ الصفدي ۱۰۹/۱ <sup>(٤)</sup> .

(٢) يراجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي اللحد ، ص ١٨٢ .

(٢) ايضا ، ص ١٨٨ .

(٤) الوافي بالوفيات ، نشر H. Ritter ، فيسبادن ١٩٦١ .

<sup>(</sup>۱) كذا! الصحيع: ابن ...

- ــ الذريعة ١٩٥/١٠ الرقم ٤٩٥ <sup>(ه)</sup> .
  - ــ آتش الرقم ۱۰۲ <sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>٥) لآغا بزرك ، طهران ١٩٥٦ .

Ates, Ahmet. : الاصل التركي لبعث الاستاذ المرحوم آتشى : Farabinin Eserlerinin Bibliografyasi: in : Belleten, vol. XV, Sayi 57, (Ankara 1951), pp. 175-192.

#### ( 40/11.)

العلوجي ، عبد الحميد :

ــ الفارابي في العراق ، عرض ببليوغرافي ، منشورات وزارة الاعلام ( بغداد ١٩٧٥) (١) .

[ ص ٦ ]

.... والجدير بالتنويه في حياة الفارابي البغدادية أنه نهض بتفنيد آراء الطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازي ( المتوفي سنة ٣١١ ه / ٣٢٣ م ) التي تعتمد على النظرية الذرية وخلق العالم ؛ كما الزم نفسه بالرد على ابن الراوندي في بعض مذاهبه (٢).

 <sup>(</sup>۱) أعيد نشره ضمن كتاب « الغارابي والحضارة الانسانية ، وقائع مهرجان الغارابي ببغداد ۱۰/۲۹ - ۱۱/۲۱/۵۷۱ » ، بغداد ۱۹۷٦/۱۳۹٦ ، ص ۱۱۶ .

<sup>(</sup>٢) هذا كلام غامض! فما هي المذاهب التي اعتنقها ابن الريوندي فالزم الفارابي نفسه بالرد على كتاب عليها ؟ ان فيما بين ايدينا من معلومات تقتصر على أرجح الاقوال ان الفارابي رد على كتاب ابن الريوندي في أدب الجدل ، كما لاحظنا قبل من النصوص ، والعنوان المذكور ، على أية حال ، لا يقبل هذا الاطلاق ، والا فان صديقنا الاستاذ العلوجي يفهم العنوان ( الرد على ابن الراوندي ) ردا على مذاهبه وليس ( الرد على آدب الجدل ) !

#### ( 27/111)

#### العلوى ، هادى :

الاتباع والابداع في الفلسفة الاسلامية ،
 مجلة الثقافة الجديدة ( بغداد ١٩٧٥) ،
 العدد ٧٦ [ ١٠ تشرين أول ] (١) .

#### [ ص ٥٦ عمود ٢ ]

... وفيما يتعلّق بالقطاع الاول ( الربوبية Deism ) من فلسفة الرازي ، يلاحظ ان تيار الربوبية (٢) مستحدث في الاسلام ، اذ لا نجد له إلا أوليات محدودة في الفكر الفلسفي السابق ، وقد يكون ابن الراوندي ( القرن الثالث الهجري ) أقدم ممثلي هذا التيار ... (٣) .

<sup>(</sup>١) انني مدين للزميل الاستاذ مدني صالح بتنبيهي الى بحث العلوي المذكور .

<sup>(</sup>۲) يشير السيد العلوي الى معرفته بمباحث بينس وكراوس بخصوص الربوبية عند الرازي الطبيب ونظامه الطبيعي ، وكانه لا يعرف بمباحث الاستاذ كارديه ، انظر Gardet, Louis, Dieu et la Destinée de l'Homme, Paris 1967.

<sup>(</sup>۲) قارن للتفصيلات .48, 262, 326, 358 قارن للتفصيلات .

#### ( 44/114 )

الجندي ، أنور :

التراث الاسلامي والمستشرقون ،
 مجلة الهلال ، ( القاهرة ١٩٧٦) ،
 السنة ٨٤ ، العدد ١ ، ( أول يناير ) .

[ ص ٦١ عمود ٢ ]

... ان الاستشراق أولى اهتماماً كبيراً بشخصيات هاجمت الاسلام وخاصمت رسوله ، كابن الراوندي ومسيلمة الكذّاب ، وقدّم عنهما وعن غيرهما دراسات واسعة نشرت باللغة العربية ... (٠) .

<sup>(%)</sup> ان اطلاعنا على المنشور بالعربية من أعمال المستشرقين مما ضمناه المجلدين الاول والثاني من هذا الكتاب ، بالاضافة الى معرفتنا بالنصوص المنشورة في « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ، كل ذلك ليدل على ان هناك أكثر من اهتمام في المراجع العربية ، قديمة وحديثة ومعاصرة ، بابن الريوندي ، غير ان الدراسات الاستشراقية فحصت النصوص فحصا علمانيا واضحا لا يخلو من عنصر الاساءة . ونحن نختتم المجلد الثاني من هسندا الكتساب نشير الى ان جميع النصوص التي جمعناها بخصوص ابن الريوندي مشكوك فيهسا وان اغلبها منتحل ولا يرقى الى زمان قريب الى ابن الريوندي .

# ضميمة الحتاب

## نصوص شرقية تتعلق بابن الريوندي

#### تمهيسد

مر بنا ٦٢ نصا في كتابنا « تأريخ ابن الريوندي الملحد » (١) من المصادر العربية القديمة ، أعقبناها بـ ١٨ نصا في المجلد الأول من هذا الكتاب في الذيل الأول على مصادر كتابنا السابق (٢) أضفنا عليه ١٠ نصوص قديمة أخرى في الذيل الثاني في المجلد الثاني من هذا الكتاب (٣) . إلى جانب هذا اقتبسنا ٤٥ نصا من المراجع العربية والمعربة في المجلد الأول (١) ، اضافة إلى ٣٧ نصا في المجلد الثاني (٥) . وقد كان ملحق الكتاب الأول الترجمة الكاملة لمقالة باول كراوس في ابن الريوندي (١)

ولا يعني هذا الجمع لمكتبة ابن الريوندي فيما تيسّر لدينا من المصادر

<sup>(</sup>١) راجع الاحصائيات في مقدمتنا الانكليزية للمجلد الاول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) المجلد الاول من هذا الكتاب ، ص ١١ - ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المجلد الثاني ، الذي بين ايدينا ، ص ١١١ ـ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>١) المجلد الاول ، ص ٦٩ - ٢٥٦ .

<sup>(</sup>ه) المجلد الثاني ، ص ٦٩ ـ ٦٣٠ .

<sup>(</sup>٦) المجلد الاول ، ص ٢٥٩ - ٢٧٤ .

والمراجع بأننا لم نغفل عن ذكر نص قديم ، فبالاضافة إلى ما سبق الاشارة اليه في مقدمة المجلد الأول (٧) ، أذكر هنا أن الدكتور عبد الستار الراوي قد نبهني إلى احتمال ذكر ابن الريوندي في كتاب « الفرق والتواريخ » لليماني الغزالي ، مخطوط في مكتبة الرضا في مشهد ، (نسخة المؤلف) ؛ ولكنني لم أستطع الاطلاع على هذا المخطوط . كما انني أشير هنا إلى تعقبي للنصوص الحديثة بجملتها قد خضعت للترتيب في كل مجلد ، وقد نبتهت غير مرة على الهمالي لذكر اشارات مكررة أو لا أهمية لها في سياق النصوص . وسأذكر أشارات مكردة أو لا أهمية لها في سياق النصوص . وسأذكر المحديثة ، مما أنا حريص على ذكره في موضعه .

وهنا في هذه « الضميمة » ، التي خصصتها للنصوص الشرقية ( فارسية وتركية ) التي تتعلق بابن الريوندي ، أذكر نماذج مهمة وذات قيمة خاصة في الدراسات الحديثة . فبالنسبة للنصوص التركية ، هناك ذكر لابن الريوندي في الدراسات الحديثة (٨) ولكنها هامشية (٩) باستثناء الترجمة التركية لمقالة باول كراوس عن ابن الريوندي في الموسوعة الإسلامية (١٠) — لذلك لم أر أن اقتبس الا نص سامي بيه فراشيرى كنموذج لاهتمامات الأتراك بابن الريوندي ، وهو اهتمام ساذج بلا ريب .

أمَّا النصوص الفارسية التي أحصيناها تشير إلى ابن الريوندي ، فهي أكثر

(A)

 <sup>(</sup>۷) المجلد الاول ، ص ۷ - ۸ .

Ibn ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, يراجع كتابنا p. 365, Nos. 137, 138.

Ates, Ahmet, Farabinin Eserlerinin : نظر مثلا : انظر مثلا : Bibliografyasi in : Belleten, (Ankara 1951) vol. XV, Savi : 57, no. 106.

Kraus, Paul, art. Râvendî; in : Islâm Ansiklopedisi, : ناون (۱۰)
Istanbûl 1964, vol. IX, p. 639.

من التركية (۱۱) ، كاشارة التستري (۱۲) ومعصوم علي (۱۳) وابن الداعي الحسيني (۱۹) وناصر خسرو (۱۰) وأفشارى (۱۱) ومحقق (۱۱) ، بالاضافة إلى الترجمة الفارسية لمقالة سليم خياطة (۱۸) — ولكنني لم أقتبس هنا غير ثلاثة نصوص : الأول عن حميد الله مستوفي ، والثاني عن خواند أمير ، والثالث جملة نصوص عن المرحوم الأستاذ عباس اقبال . فهذه خير النماذج للدراسات الإيرانية في ابن الريوندي .

Ibn-ar-Rîwandi, p. 365, nos. 132-136.

<sup>(</sup>۱۱) يراجع كتابنا

<sup>(</sup>١٢) نور الله الرعشي ، مجالس المؤمنين ، طهران ١٩٠٢/١٣٢٠ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>۱۳) نعمت الالهي شيرازي ، طرائق الحقائق ، نشيرة محمد جعفر محجوب ، طهران ۱۹۰۲/۱۳۱۹ ، ۲/۵/۱ ، ۲۲۱۳۱۹ ، ۲۶۱ .

<sup>(</sup>۱٤) كتاب تبصرة العوام في معرفة مقالات الانام ، نشرة عباس اقبال ، طهران ١٣١٣ ش. ق/ ١٩٥٥ ، ص ١٩٣٨ ، ٤٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) قبادیانی ، جامع الحکمتین ، نشره الاستاذ H. Corbin ودکتور محمد معین ، طهـران ۱۹۵۰ ، ص ۲۲۳ .

۱۳۵ فشاري شيرازي ، متون عربي وفارسي درباره عاني ومانويت ، طهران ۱۳۳۵ ش. هـ/۱۹۵۵ . (فهرس) .

<sup>(</sup>۱۷) نشر الدكتور مهدي محقق مقالتين في ابن الريوندي ، الاولى اهتمت بتقديم خلاصية لسيرته تبعا لنيبرك في مقدمة كتاب الانتصار (القاهرة ١٩٢٥) ، تحت عنوان «ابن راوندي » ، نشرت في مجلهء يغما ، طهران ١٣٣٧ ش.ق/١٩٥٩ – ١٩٦٠ . والشائية ترجمة لجملة من نصوص المصادر العربية بخصوص ابن الريوندي ، كالماتريدي والاشعري . . . الخ ، مما ذكرناه في أصوله العربية في مواضعه من «تاريخ ابن الريوندي الملحد » أو هذا الكتاب ـ ومقالته تحت عنوان «منابع تازه دربارهء ابن راوندي» ، نشرت في مجلهء دانشكده، أدبيات (دانشكاه تهران)، ١٣٥٥ ش.ق/١٩٦٧ ، ١/١١٤ ، ص ٧٧-٩٢٩

<sup>(</sup>۱۸) تحت عنوان «ابن راوندي، فيلسوف بزرك بارسي»، ترجمة وحيد (۱)، مجلهء ارمفان، طهران ۱۹۳۱ ، سال دوازدهم ، شماره ۱۱ ، ص ۷۳۵ ـ ۱۹۶۱ ـ قارن المجلد الاول من کتابنا هذا ، ص ۸۹ ـ ۹۸ .

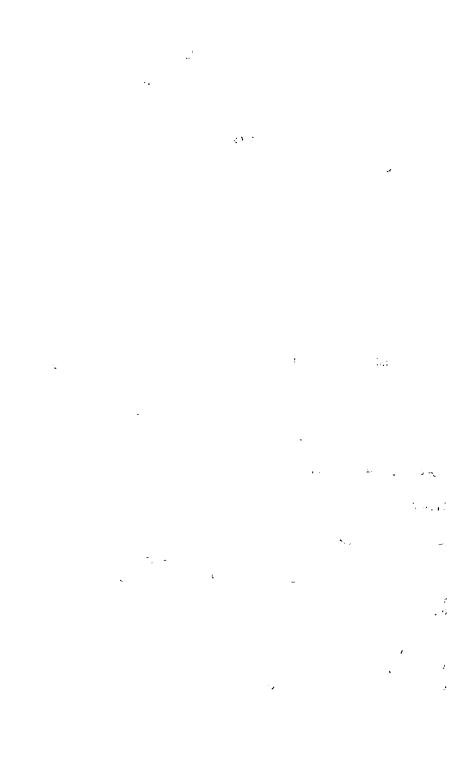

نص تركي

فراشیری ، ش . سامی بیه :

ــ قاموس الأعلام ،

استانبول ۱۳۰۸ (۱) .

جلد ۳ ، صفحة ۲۲۹۰ ب سطر ۱۶ ـ ۲۲

#### ر اونىدى

( أحمد بن يحيى بن اسحق ) ، مشاهير علمادان اولوب ، اعتقاد سزلغى سببيله ( زنديق ) لقبيله شهرت بولمشدر . أكثر تأليفاتنده عقائد اسلاميه يه مغاير صورتده ادره السان ايتمشدر . باشليجه تأليفاتي : « نصيب الذهب » (۲) ،

<sup>(</sup>١) أنظر:

Ch. Samy-Bey, Fraschery, Dictionnaire Universel d'Histoire et de Géographie, Constantinople 1801.

 <sup>(</sup>۲) كذا (!) وهو تحريف لعنوان «قضيب الذهب » ( راجع كتابنا تاريخ ابن الريوندي الملحد، ص ۸۸ ، م۱۲ ، ۲۳۹ ) الذي وجدناه يتحرف على « القضيب » ( المرجع السابق، ۱۱۷ ) او « القصب » ( أيضا ، ص ۱۹۱ ، ۲٤٧ ) .

« اللامع » (۳) ، « الفريد » ، « كتاب الزمرد » ، وسائره در . مقتفى باللهك زماننده ۲۹۳ تاريخنده وفات ايتمشدر . تناسخه قائل اولوب . أفكار باطله سنى خر اسان جهتنده نشر ايتمكه جاليشمشدر .

 <sup>(</sup>۲) كذا (!) ، وهو تحريف لعنوان ((الدامغ)) . سبق أن لاحظناه في كتابنا السابق ، ص ٢١٥ في النص الذي نقلناه عن ابن الشحنة ؛ فلاحظ .

# ثلاثة نصوص فأرسية

حمد الله مستوفي ، ابن أبي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي قزويني (ت ١٣٣٠/٧٣٠):

ـ تاریخ گزیده ،

تحقیق ادورد جورج براون ،

( سلسلة كب التذكارية ، مجلد ١٤ ) ،

ليدن ۱۹۱۰ (۱) .

[ ص ۸۰٦]

الراوندي ، أبو الحسن (٢) أحمد بن يحيى بن اسحق ، در سنة خمس

Edward G. Browne (Ed.), Târîkh-i-Guzîda, (E.J.W. Gibb Memorial Series, (1) vol. XIV, i), Leyden 1910.

رم) كذا (!) ، وهي كنية غريبة شاذة لم نعتدها في المصادر العربية القديمة ، ولا أدري للذا لم يقترح براون اصلاحها ، كما أغفلها نيكلسون (F.I.W. A. Nichelson, The Indices of Thribits County Province)

R.A. Nicholson, The Indices of Târikh-i-Guzîda (ed. by Browne), (E.J.W. Gibb Memorial Series, vol. XIV ii) Leyden 1913.

قفى هذا الاخير نقرأ في الصفحة ١٠ (س ٤ من أسفل) : أحمد بن يحيى بن استحق

واربعین ومایتن <sup>(۳)</sup> بعهد متوکل خلیفه نماندصد وبیست وجهار تصنیف دارذ.

الراوندي ، ابو الحسن ( كذا ! ) ، وفي الصفحة ١٩٩ ( س ؛ من اسفل ) : راوندي ، أحمد بن يحيى بن اسحق ، ابو الحسن ـ وهذا جهل بالقراءة الصحيحة عند مستشرقي القرن التاسع عشر .

<sup>(</sup>٣) كذا (!) ، وصوابها مايتين .

خواند امير ، غياث الدين ، ابن همام الدين مير خواند محمد بن خاوند شاه بن محمود ، الحسيني (ت ١٥٣٤/٩٤١ ) :

- تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد بشر ، المطبعة الحيدرية ، طهران ١٣٣٣ ش . ق . / ١٩٥١ م ، الجزء الثاني ، ص ٢٧١ (١) :

( ۲٤٥ هجرية )

.... وهم درين سال ابو الحسن (٢) احمد بن يحيى بن اسحق الراوندي

pp. 57-58 note 122.

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن موضعاً آخر من الكتاب (ص ٨٨ س ٢١-٢٧) يتحدث عن ابن الراوندي ، صاحب كتاب معجزات الائمة ( نقلا عن كشف الفمة ، للاربلي ، ابي الحسن على بن السعيد فخر الدين عيسى بن ابي الفتح ) وهو بلا ادنى شك ليس ابن الريوندي (أحمد بن يحيى)، بل هو قطب الدين الراوندي ( المعالم الشيعي المشهور ) ، قارن كشف الفمة في معرفة الائمة ( اشراف وتصحيح محمد باقدر الخوانساري ، ط. حجر ، طهران ١٢٩٤ هـ ) الصفحات . ٢٠ ، ( ازاء ص ٨٤ من المصدر السابق ) ، ٢٣٧ ، ٢٥٦ ، ٢٩٦ ، ٢٠٨ ، ٣٣٢ ، ٢٠١ ، ١ . . . الخ . وراجع بخصوص هذا الخلط في المصادر عامة ما قلناه بتفصيل في كتابنا عن ابن الريوندي : الله ar-Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, (Beirut-Paris 1977),

<sup>(</sup>٢) كذا (!) ، وصوابه : الحسين .

فوت شدود تاریخ کزیدهٔ (۳) مسطور است که عدد مؤلفات راوندی بصاد و هشتاد و جهار کتاب رسید و در سنه سبع و اربعین و مأتین ابراهیم بن سعید الجوهری البغدادی صاحب مسند بجهان مؤبد انتقال نمود و هو الغفور الودود.

<sup>(</sup>٢) انظر النص السابق لحمدالله مستوفي ، ( تاريخ كزيدة ، ص ٨٠٦ ) .

اقبال ، الأستاذ عباس :

ــ خاندان نوبختي ، طهران ۱۳۱۱ ه . ش . (\*)

(1)

[ ص ٥٧ ]

معتزله وأهل سنت میکویند که امامیه قبل از ابو عیسی وراق وابن الراوندی و هشام بن الحکم باین نکته بر نخورده بودند واین سه نفر أول کسانی هستند که دعوای فوق را طرح کرده اند (۱) ولی متکلمین امامیه

<sup>(</sup>ه) نشر الاستاذ اقبال كتـابه آل نوبخت في سنـة ١٩٣٣ ، ( وعنوانـه بالفرنسيـة : Abbas Eghbal, Les Nawbakht, Téhéran 1933. ) متضمنا معلومات ممتـازة عن ابن الريوندي وجملة من معاصريه ممن ارتبطت بعض مؤلفاتهم بصلة ما بالنوبختين . وبالاضافة الى النصوص التي نقتبسها هنا بخصوص ابن الريوندي ، فهناك اشـارات لؤلفاته في الصفحات ٩٠ ، ١١ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ١٢ . يلاحظ ان جميع الهوامش التالية من عمل الاستاذ اقبال .

<sup>(</sup>۱) شافی سید مرتضی ص ۹۸ بنقل از مغنی قاضی عبدالجبار وشرح مقاصد ج۲ ص ۲۸۵.

[ص ٧٦] این عقیدة رارد میکنند ومیکویندکه قول بنص جلی از قد یمترین عقائد شیعه است و چون نخالفین قبل از زمان ابن الراوندی و ابو عیسی و هشام بن الحکم در این خصوص از شیعه کلامی مجموع ینافته اند و آو ل بادر در مؤلفات سه نفر فوق بشرح و بسط این مطلب بر خور ده چنین بنداشته اندکه ابن الراوندی و ابو عیسی و هشام بن الحکم و اضعین آن بوده (۲) .

انتشار مؤلفات این جماعت در باب امامت وسعی شیعه امامیة در تقریر ورساندن اهمیت این موضوع بتدریج مبحث امامت رادر ردین مهمترین مباحث موضوع علم کلام آورد مخصوصاً در طبقه ٔ دوم متکلمین امامیه یامنتسبین بایشان مؤلفین بزرگی مثل ابو عیسی محمد بن هارون وراق وأحمد بن یحیی بن الراوندی وابو الاحوص داود بن اسد بصری ، وابو محمد حسن بن مولی نوبختی وابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی پیدا شدند که عقائد متکلمین سابق رامشر وحتر منتشر کردند وبا ادله ٔ یقینیه برد آراء معتزله وفرق دیگر در این خصوص پرداختند وکتب این جماعت در باب امامت تطابق اصول مذهب امامیه از معتبر ترین مؤلفات شیعه است و در نتیجه ٔ نظابق اصول مذهب امامیه از معتبر ترین مؤلفات شیعه است و در نتیجه ٔ انتشار آنها بوده است که مبحث امامت در علم کلام شیعه وارد شده .

**(Y)** 

[ ص ۷۷ ]

.... بعد از طبقه وراق وابن الراوندی وبنی نوبخت وشاکردان مستقیم ایشان علم کلام شیعه بسط وتفصیل پیداکرد ومتکلمین جدید کتب متعدد باترتیب واسلوبهای مختلف تألیف نمودند ...

<sup>(</sup>۲) شافی سید مرتضی ص ۹۸ .

[ ص ۸۳ ]

.... ابو حفص عمرو بن سلمه صوفی نیشابوری (ت ۲۵۲ أو ۲۲۵ أو ۲۲۰ أو ۲۲۰ أو ۲۷۰ باز کسانی است مثل ابن الراوندی وابو عیسی وراق بزندقه متهم بوده ...

(٤)

[ ص ٨٤ ]

# أبو عيسى وراق (وفاتش در ۲٤٧)

أَبُو عيسى مُحَمَّد بن هارون وَرّاق أستاذ ابن الرّاوندى است و از كسانى بوده كه مثل ابن الرّاوندى ويك عدّه ديكر از فضلاى آن عصر چندان عقيده دينى پابر جائى نداشته اند بلكه درتحت تأثير تعاليم زنادقه (مانويّه) ومطالعه كتب ايشان كه در آن ايّام بمقدار زياد بعربى ترجمه شده و در دست مردم افتاده بوده در حال شك و ترديد سرميكرده و هرچند روز بيكى از فرق مخصوصاً بدو فرقه معتزله وشيعه اقبال ميكرده وباوجود تظاهر باسلام همچنانكه ابن النّديم ميگويد درباطن مانوى بوده است (۳).

ابو عیسی از مؤلّفینی است که از یك طرف در تأیید مذهب مانوی و ثنویّه کتاب مینوشته (<sup>۱)</sup> و از طرفی دیگر بشیعه اظهار تمایل مینموده و از بعضی

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الانتصار ص ١٤٩ .

از عقاید ایشان دفاع وبرای آن فرقه تألیف کتاب میکرده است<sup>(ه)</sup>. ودر دفاع از عقاید شیعه درباب امامت کتابی تألیف کرد وکویا این کتاب را ابو عیسی بررد عقاید ابو عمرو عثمان بن بحر جاحظ ( ۱٦٠ – ۲٥٥ ) در خصوص مسئلهٔ امامت تألیف نموده بوده است .

جاحظ که از نو یسندگان بزرگ معتزلی بصره است و کتب ادبی ولغوی و بلاغت انشاء او ضرب المثل شده از مؤلفینی است که درباب امامت از خود عقاید متضاد ظاهر کرده و جند کتاب در این خصوص نوشته که هر کدام از آنها در دفاع از عقاید یکی از فرق اسلامی است در موضوع امامت (۱) از آن جمله کتابی است بنام امامت فرزندان عباس یا عباسیه در تأیید شیعیان راوند یه و طرفدار ان بنی عباس و بااینکه مضمون آن باعقاید شخصی او وفق نداشته آنرا برای خوش آمد بنی عباس برشته تألیف آورده ، دیگر کتابی است بنام عُنْمانیه در طرفداری از هواخوهان .

### [ ص ٥٥ ]

عثمان بن عفان وانكار فضائل حضرت على بن أبى طالب ، ديگر كتابى باسم . مروانية در طرفدارى ازآل مروان ومعاوية ودشمنى باعلى ابن ابى طالب ودفاع از امامت بنى امية ، ديگر كتابى بنام الممسائل ألى العنمانية كه سابقاً تأليف كرده بوده وكر وكتب ديكرى مثل النفتيا وكيتاب العثمانية وكيتاب الزيدية .

این کتب متضاد جاحظ اسباب تحریك حس خضب فرق دیگر مخصوصاً شیعه ومعتزله بغداد شده وایشان بر غالب آنها رد نوشته واز جمله کسانی که

<sup>(</sup>۵) مقالات اشعری ص ۲۶.

<sup>(</sup>٦) برای تقصیل این موضوع رجوع کنید بکتاب شافی سید مرتضی ص ۱۳ ومروج الذهب ج ۱ ص ۱۵۷ ـ ۱۵۸ جاب مصر .

این کتب را نقض کرده اند از معتزله ٔ بغداد أبو جعفر محمّد بن عبد الله اسکافی (۷) (متوفّی سال ۲۶۰) وازشیعه یامنتسبین بایشان ابن الرّاوندی وابو عیسی ورّاق وابو محمد حسن بن موسی نوبختی وابو الحسن محمّد بن ابراهیم کاتب شافعی وشیخ مفید محمّد بن محمّد بن نعمان وغیره .

بعد از انتشار ردوری که شیعه برکتب جاحظ درباب امامت نوشته بو دنله معتزله ٔ طرفدار ... جاحظ نیز در صدد معارضه ٔ بمثل برآمده کتب **ابن الرَّاوندي** وابو عيسي رانقض وانتقاد كردند **ومشهور ترين** ايشان يكي ابو الحسين عبد الرّحيم بن محمد حيّاط استاد ابو القاسم كعبي صاحب كتاب الانتيصار است (^) ديكر قاضي الْقُصاة عبَدْ الْجَبَار بن احمد اسكه " آبادی هـَمدانی ( وفاتش در ٤١٥ ) صاحب كتاب الْمُغْني وهمين كتاب المغنى قاضى عبد الجبّار است كه عَلَمَ الهُدَى سيِّد مُرْتَضي ( ٣٥٥ ـ ٤٦٦ ) برد رن آن كتَّابُ الشَّافي را تأليف كرده ودرآن تهمتهائي راكه معتزله بر ابن الرّاوندي وابو عيسي بسته اند ردّ نموده (٩) ويكي از اين جمله تهمتها این بوده است که معتزله میگفتند که ابو عیسی ورّاق درعین اینکه از امامت حضرت امیر دفاع میکرده در خلوت میگفته که : من بیاری از کسی دوچار شده ام که از تمام مردم بیشتر مرتکب قتل شده ومن از او بیش از هر کس تنفّر دارم بعلاوه معتزله میگفتند که ابو عیسی چون مانوی بوده قتل هیچ چیز و تلف کر دن موجو دات حیّه را جایز نمیشَمر ده است (۱۰۰).

ابو عیسی ورّاق غیر از کتابی که درباب امامت نوشته تألیفات دیگری نیز

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب ج١ ص ١٥٨ جاب مصر وابن ابي الحديد ج ) ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٨) الانتصار ص ٩٧.

<sup>(</sup>۹) شافی ص ۱۳ .

<sup>(</sup>۱.) بنقل از کتاب مغنی در کتاب شافی ص ۲ وکتاب الانتصار ص ۱۵۵ .

داشته از آن جمله كتاب السقيفه وكتاب اختلاف الشيعة وكتاب الحُكْم ِ عَلَى سُورَة لِمَ ْ يَكُنُن وكتاب المقالات (١١) وكتاب مجالس (١٢) .

دو کتاب الامامة والسقیفه أبوعیسی ورّاق موافق عقیده أمامیته بوده وعلمای ابن فرقه درمؤلیّفات خویش آنها را ستوده اند ودرهمین کتب بوده است که ورّاق برای تقریر وتأیید نص جلّی واثبات امامت حضرت امیر المؤمنین علی از این راه دلاین عقلیته صریح آورده وبوسیله آنها بر معتزله واهل سنت دراین دعوی تاخته است.

کتاب السّقیفه ورّاق را شیخ مفید در دست داشته وآنرا مکرّر وصف نموده وآن قریب بدویست ورقه بوده وشیخ مفید در کتاب الإفْصاح در امامت میگوید که ورّاق در کتاب السقیفه هیچ نکته رافرونکذاشته وفساد اقوال اهل سنّت وکذب طرفداران ایشانرا بخوبی روشن ساخته است (۱۳)

از مؤلفات ورّاق از همه مشهور تر کتاب مقالات اوست که تاریخ ملل و خل و شرح آراء و عقاید فرق مختلفه بوده و این کتاب ورّاق از معتبر ترین و مشهور ترین کتب قدیمه در این خصوص محسوب میشده و در ر دیف کتاب مقالات زُرقان معتزلی و شرح آن تألیف ابو القاسم کعبی و مقالات محمّد بن الهیصم کرّامی و مقالات الاسلامیّین ابو الحسن الاشعری و کتاب الآراء والدّیانات ابو محمد نو بحتی و کتاب المقالات ابو الحسن مسعودی صاحب مروج الذّهب برای مؤلّفین بعد از منابع مهمّه بوده است.

وراق بشهادت سید مرتضی در کتاب المقالات خود در تقریر شبهات

<sup>(</sup>۱۱) رجال نجاشی ۲۹۳ .

<sup>(</sup>١٢) مروج الذهب ج ٧ ص ٢٣٦ ( جاب فرنك ) .

<sup>(</sup>۱۳) نقل ازمكتوبي كه حضرت آقاي آقا ميزا فضل الله شيخ الاسسلام زنجاني مسد ً ظلسه مرقوم داشته اند .

ومقالات ثنویته راه تأکید واطناب رفته بوده وهمین مسئلة یکی از اسباب جلب سوء ِظن درباب مانوی بودن او شده است . کتاب مقالات ابو عیسی را غالب مؤلّفین بعد از او مثل مسعودی وابو الحسن اشعری وابو ریحان بیرونی وسیّد مرتضی وشهرستانی و عبد القاهر بغدادی وابن ابی الحدید در دست داشته وازآن مطالب بسیار نقل کرده اند .

## [ ص ۸۷ ]

سید مرتضی دو کتاب دیگرنام میبر د دیکی باسم المشرقی دیکی باسم النوْحُ عَلَی البهائم ومیگوید که صحت نسبت این دو کتاب بابو عیسی ورّاق ثابت نیست و بعید نمیداند که یکی از ثنویته آنها را از زبان ورّاق ساخته باشد و معتقد است که جون ابو عیسی باین قبیل عقاید متظاهر نبوده و در اظهار ایمان نسبت بآنها تجاهر نمیکرده نمیتو انیم آن دو کتاب را از او بدانیم (۱٤).

کتاب اوّل که شاید موضوع آن شاید دفاع از یك قسمت از افکار ثنویه بوده است همان است که در الفهرست و فهرست شیخ طوسی باسم کتاب الغریب المشرقی چاپ شده و ابو محمد نوبخی برآن نقض نوشته (۱۰) و در رجال نجاشی نقض دیکری از ابو محمد نوبخی بر کتابی از ابو عیسی مذکور است بنام رد "بر اهل تعجیز (۱۱) و ما در شرح حال ابو محمد نوبخی از این موضوع گفتگو خواهیم کرد.

یکی دیکز از تألیفات ابو عیسی کتابی بودی است بنام فی الرّد عَلَی الْمُورَقِ الثّلاثِ مِنَ النّصاری که آنرا یحیی بن عَدیِی ( ۲۸۳ – ۳٦٤ )

<sup>(</sup>١٤) شافي ص ١٢ .

<sup>(</sup>١٥) الفهرست ص ١٧٧ وفهرست طوسي ص ٩٩ .

<sup>(</sup>۱۲) رجال نجاشی ص ۷۲ .

فیلسوف عیسوی معروف رد کرده واین رد یحیی بن عدی باقی است و یحیی تمام کتاب ابو عیسی را در تألیف خود جزء بجزء نقل کرده است (۱۷).

برای شرح حال او رجوع شود بمنابعیکه در ذیل صفحات این قسمت بآنها اشاره شده است .

# ابن الراوندي ( ٧٤٥ يا ٢٩٨ )

أَبُو الحسين أحمد بن يحيى بن محمَّد بن إسْحق مشهور بابنُ الرَّاوندي يا إبْنُ الرَّونْدي اصلاً از مردم مرَّوُ الرُّوذ خراسان بوده واويكى از معروفترين متكلّمين است كه بمناسبت نداشتن عقيده بابرجا وچند بار تغيير مسلك دادن و تزلزل در ايمان واظهار الحاد وزندقه درست نميتوان كفت جزء كدام فرقه معدود است وكلمه ملحد يا زنديق ( بمعنى اعم اين كلمه كه مترادف باملحد است ) كه مؤرّخين متعصّب ابن الرّاوندى را بآن عنوان خوانده اند براى تشخيص عقايد ديني او كافي نيست .

#### [ ص ۸۸ ]

شاید بتوان گفت که ابن الرّاوندی هم مثل جماعتی دیکر از معاصرین خود دربی یافتن عقیده ٔ ثابت دلنشینی همه ٔ عمر را در تشکیك وطلب و بحث و اجتهاد بسر میبرده و هرچند روز بفرقه ای میکرویده و پس ازا یّامی معدود از خود آرائی ظاهر میکرده که مقبول جمهور آن فرقه نمی افتاده

L. Massignon, Recueil des textes. p. 182-183.

واورا ازمیان خود طرد مینموده اند ویااینکه چون قلمی شیوا وقدرتی کامل درکلام داشته تاحد مانند جاحظ موافق خوشامد این فرقه یا آن فرقه برای ایشان تألیف کتاب مینموده وباگرفتن جوائزی عمری راببی ایمانی میگز انده وضمناً در عقاید مردم خلل وارد میکرده است و بهترین شاهد این مطلب نقضهائی است که او خود بر تألیفات خویش نوشته و عقاید سابق خود رارد تکرده است.

شرح حال وعقاید ابن الرّاوندی بعلل مذکور در فوق درست روشن نیست ومورّخین واصحاب کتب ملل ونحل از او آراء ومقالات بسیار نقل کرده اند و چون عقاید درباب او مختلف است وصحّت نسبت آرائی که باو منسوب شده مسلّم نیست قطعاً نمیشود از آنها نتیجه ای کرفت بخصوص که مؤلفین متعصّب و دشمنان ابن الرّاوندی و امثال او موافق معمول آن ایام باینگونه مردم همه وقت تهمتها می بسته و با تحقیر ولعنت ذکر ایشانرا در کتب خودمی آورده اند .

امر مسلم اینکه ابن الرّ اوندی در ابتدا مثل ورّ اق وبر ادر وعم ّ خوداز معتزله بوده (۱۸) وپس از آنکه از جمع آن فرقه طرد شده مد ّ بیز علی رغم اهل اعتزال بمذهب تشیع اظهار تمایل کرده و در رد معتزله و تأیید فرقه شیعه و عقاید گروندگان بآن کتبی چند نوشته و چون کاملا ً بآراء معتزله آشنا و در کلام و انشاء نیز استاد بوده در این راه بخوبی از عهده برآمده و حس ّ انتقام بزرگان معتزله ٔ قریب بعهد خود از قبیل ابو هاشم جبا ئی و ابو علی جبائی و ابو الحسین خیاط و کعبی را بجنبش آورده و بواسطه ٔ و ابو علی جبائی در تأیید عقیده ٔ تالیف کتابهای بالنسبه متقن و جمع آوری اداله و آراء کلامی در تأیید عقیده ٔ اهل تشیع مخصوصاً مسئله ٔ امامت برای بیشرفت کار این فرقه در آن ایام کلک بزرکی شده است .

<sup>(</sup>۱۸) الانتصار ص ۱٤٩ .

بهین مناسبت قیام ابن الرّاوندی بر معتزله و دفاع از عقاید فرقه شیعه متکلمین ومؤلفین معتزلی وسنی ازاو بزشی تمام در کتب خود ذکر کرده اند مخصوصاً در میان معتزله ابو الحسین خیاط وابو هاشم جبائی وابو علی بسر او و درمیان اهل تسنن ابو الوفاء بن عقیل وابو الفرج عبد الرَّحمن بن الجوزی براوبسیار تاخته و ابن الجوزی اورا از بزرگان ملاحده (۱۹) ویکی از سه نفر زندیق بزرکی میدانه که در میان اهل اسلام ظاهر شده اند (۲۰).

اماً عقیده مؤلفین شیعه در باب او محتلف است بعضی او را ستوده و بعضی دیگر بذم او پرداخته اند واز این میان کسیکه بیش از همه علی رغم معتزله از بعضی از تألیفات و عقاید ابن الرّاوندی دفاع کرده علم الهدی سید مرتضی است. با این حال باز چون تمام عقاید ابن الرّاوندی با مذهب متکلمین امامی تمیساخته و بسیاری از آنها پیش ایشان ملعون و مطرود بوده است جمعی از اهل کلام شیعه در نقض پاره ای از مؤلفات و آراء ابن الرّاوندی کتبی نوشته اند و مشهور ترین این اشخاص یکی ابو محمد حسن بن الرّاوندی کتبی نوشته اند و مشهور ترین این اشخاص یکی ابو محمد حسن بن موسی نوبختی دیگری خال او ابو سهل اسماعیل بن علی است حتی سید مرتضی هم درکتاب شافی خود بنقص بعضی از ادله ابن الرّاوندی درباب امامت اشاره کرده است.

باری چون ابن الرّاوندی بدفاع از عقاید امامیّه قیام نموده و برای ایشان بتألیف کتبی پرداخته است مخالفین این فرقه با وجود زندیق وملحد شمردن ابن الرّاوندی او را در عداد متکلّمین شیعه آورده اند وما بعلّت نامی که از

<sup>(</sup>۱۹) تلبیس ابلیس ص ۱۱۸ .

<sup>(.</sup>٢) دونفر ديكر : يكى ابو حيان على بن محمد صوفى مشرب معاصر ابن العميد وصلحب ابن عباد ديكري آبو العلاء أحمد بن سليمان معرى شاعر مشهور ( بغيسة الوعاة ص ٢٩٩ وروضات الجنات ص ٥٤ ) .

این شخص واز ابو عیسی ورّاق در شرح حال متکلّمین نوبختی و شرح نص جلّیو غیره برده میشود دراین مقام باحوال و تألیفات او مختصر اشاره ای کردیم .

پدر ابن الرّاوندی را نوشته اند که از یهود بوده و در توراة تحریفاتی وارد کرده است ، این نسبت هم باید یکی از جمله تهمتهائی باشد که برابن الرّاوندی بسته اند جه او و بعضی از کسانش چنانکه دیدیم از معتزله بوده اند و جد ّش محمّد بن اسحق نام دارد و بهمین ملاحظات صحّت این نسبت بعید مینماید .

ابن الرّاوندى از معاصرين ابو عيسى ورّاقست وبگفته ابو الحسين خيّاط شاكرد اوبوده ودر نتيجه تعليمات ورّاق از اعتزال رو گردان وبكفر والحاد منتقل شده (۲۱) ودراين راه براى او استادان ديگرى نيز از زنادقه مثل أبه شاكر ديشمانيى ونُعْمان بن طااوت وأَبهُو الْحَفْص حَدّاد شمر ده اند (۲۲).

بگفته مسعودي ، ابن الرّاوندى ۱۱۶ مجلّد كتاب تأليف كرده بوده (۲۳) كه امروز از آنها اثرى باقى نيست جز بعضى فقراتى كه ابو الحسين خياط در كتاب الانتصار براى رد مضمون آنها از كتاب فضيحة المعتزلة تأليف ابن الرّاوندى نقل نموده است واز اين كتب كه بعضى از آنها در تقرير عقايد معتزله وعد ه اى در تأييد عقايد اماميّه وبعضى ديگر در رد براسلام ودفاع از عقايد ثنويّه يا يهود وغيره بودهاست درست نميدانيم كه آزآنها كدامها تأليف ابن الرّاوندى است وكدامها تأليف كسانى كه مشربشان نزديك بمشرب ابن الرّاوندى بوده وياكسانى كه ازسر غرض ودشمني آنها را

<sup>(</sup>٢١) الانتصار ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۲) أيضاً ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢٣) مروج الذهب ج ٧ ص ٢٣٧ از جاب فرنك .

ساخته وباسم ابن الرّاوندى انتشار داده اند .

شهرت ابن الرّاوندی بزندقه والحاد تا آنجا رسیده بوده که اورا مثال کامل این نسبت میشمرده اند و بهمین جهت غالب نوشته هائی راکه از آنها رایحه کفر والحاد استشمام میشده ومؤلّفین آنها لا بد از ترس جان نام ونشان خود را پنهان میکرده دیگران از راه مشاکله بابن الرّاوندی نسبت میداده اند.

اينك اسامي تأليفات منسوب بابن الرّاوندي وموضوع هريك از آنها:

۱ – ۷ – کتابهای : آلا سُماء و الا حُکام ، الا بتداء و الا عادة ، خلق اله و اله عادة ، خلق اله و اله اله و اله و اله اله و اله و اله اله اله و اله اله و اله اله و اله و

وآنها را بهمین جهت مؤلـفین معتزلی جزء «کتب صلاح » او میدانند .

۸ – کتاب الا مامة موافق عقیده و نوقه امامیه و این همان کتابی است که ابن الر و ندی یس از ترك معتزله بجهت تقرّب بشیعه موافق مذهب ایشان تألیف کرده و گفته اند که در ازاء آن از رؤسای امامیه سی دینار جایزه کرفته است .

٩ - كتاب فضيحة أله معتزلة در رد كتاب فضيلة المعتزلة تأليف جاحظ وابن الراوندي در ابن كتاب بسخى بر معتزله وجاحظ وشيوخ معتزلى او تاخته واز امامية دفاع كرده است.

 <sup>(</sup>۲۲) برای شرح مختصری از این موضوع وعقیدة ابن الراوندی درآن باب رجوع کنید بمقالات اشعری ص ۲۰۰ .

این کتاب درمیان متکلتمین فرق مختلفه وارباب ملل و نحل کسب استشهار فوق العاده نموده است ، از یك طرف معتزله برد آن پر داخته وکتب چند در نقض مطالب آن ساخته اند که یکی از آنها کتاب الانتصار ابو الحسین خیاط است وازطرفی دیگر دشمنان معتزله مخصوصاً امامیته ومتکلمین اشعری غالب مطالب آنرا در کتب خود نقل کرده و آنها را برای حمله بمعتزله سند و دستاویز قرار داده اند.

مؤلّفین امامی کتاب الامامه ٔ ابن الرّاوندی وکتابی دیگر از تألیفات او را که العروس نام داشته از «کتب سداد» او میشمارند (۲۰۰ و ذکر این کتاب دوّم فقط در کتب مؤلّفین امامی دیده میشود واحتمال داردکه مقصود ازآن کتاب فضیحة المعتزله یا کتاب دیگری باشد که ابن الرّاوندی در تأیید عقیده ٔ امامیّه نوشته بوده .

قاضی القضاة عبد الجبّار معترلی در کتاب المغنی بر ابن الرّاوندی وورّاق و امثال ایشان حمله ها کرده و درباب ابن الرّاوندی میگویدکه غرض او از اظهار الحاد و تألیف کتب دراین خصوص انداختن شك دردلها وبوده و بسی اوقات هم برای کسب شهرت و منفعت کتاب مینوشته است.

سیته مرتضی در دفاع از ابن الرّاوندی میگوید : « ابن الرّاوندی این کتبی را که اسباب بدنامی او شده بقصد معارضه ٔ با معتزله وزور آزمائی با ایشان ساخته چه معتزله از آمیزش با او اظهار نفرت کردند و او را بقصور

## [97 ]

فهم وغفلت متهم نمودند واین جمله او رابر آن داشت که این کتب را منتشر نماید تا عجز معتزله را درنقض آنها آشکار سازد وانتقام خود را ازآن فرقه بگیرد والا ابن الراوندی از این تألیفات علناً تبری میجسته ونسبت

<sup>(</sup>٥٦) روضات الجنات ص ١٥ ونخبة المقال ص ١٥٧.

تألیفات آنها را بخود انکار میکرده وبدیکری منسوب میداشته است و شکتی نیست که او در این عمل خطا کار بوده خواه بآنها اعتقاد داشته وخواه معتقد نبوده است وکاری که ابن الرّاوندی در این راه کرده نظیر عمل جاحظ یانزدیك بآن است واگرکسی كتب عُنْمانیه ومَرْوانیه وفُتْیا وعباسيته وإماميته روافضَه وزيديته راكه همه تأليف جاحظ است جمع آوردمی بیند که مؤلّف آنها بر اثر اظهار آراء متضادّ ورنگئ برنگئ سخن کفتن بچه درجه ٔ عظیمی ازشك ّ والحاد وقلّت تفكّر در دین رسیده بوده است وهیچکس نمیتواند مدّعی شودکه جاحظ بمحتوّیات این کتب عقیده نداشته وبکوید که جون او مقالات مردم واحتجاجات ایشانرا نقل کرده بر او دراین عمل جرمی وارد نیست چه اکر با این قبیل گفته ها بتوان مخالفین را قانع کرد نظیر آنرا درحق ابن الرّاوندی نیز میتوان گفت در صورتیکه ابن الرّاوندی در کتبی که نام او را در پیش مردم زشت کرده هیچگاه نمیگوید که من باین مذاهبی که حکایت کرده ام معتقدم وبصّحت آنها ایمان دارم بلکه میکوید دهریّه یا موحدّین یا براهمه یا مؤمنین باصل رسالت چنین وچنان میگویند . اگر میشود گفت که برجاحظ در دشنام گفتن بصحابه وائمته وشهادت دادن بگمراهی وخروج ایشان ازدین کناهی نیست وکلام او در این موارد بمنزلهٔ نقل قول وحکایت است بهیمن ترتیب ابن الرَّاوندى هم مجرم نيست وبنابر قرينه ً فوق تهمتهائي كه براو وارد ساخته انه از او زایل میشود <sup>(۲۹)</sup> ...

۱۰ – کتاب الْقَضِیب یا قَضِیبُ اللهٔ هَب دراثبات حدوث علم بار یتعالی ؛

۱۱ – التّاج كه از مشهور ترين كتب اوست وموضوع آن اثبات قدمت

<sup>(</sup>۲٦) شافی سید مرتضی ص ۱۳.

عالم واجسام ورد ً ادّ له مخالفین بوده (۲۷) وجون معتزله وامامیه بخلاف آن معتقدند جماعتی از متکلمین این دو فرقه در نقض آن کتبی نوشته بوده اند

[ ص ۹۳ ]

از آن جمله از معتزله أبو الحسين خيّاط و از اماميّه ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى آنرا نقض كرده أند وكتاب ابو سهل دررد كتاب التّاج ابن الرّاوندى كتاب السّبك نام داشته . اين كتاب التّاج گويا در دست ابن ابى الحديد بوده و او ميكويد كه ابن الرّاوندى مقاله تحدمت عالم را از فلاسفه اقتباس و در كتاب التّاج خود كنجانده است (۲۸) ؛

۱۲ – کتاب نعمْتُ الْحِکْمة ِ یا عَبَتَثُ الْحِکْمَة ِ در ذکر یاوه بودن تکلیف امر ونهی بمردم از طرف خداوند تعالی ؛

۱۳ – کتاب الزُّمُرُد در ابطال موضوع رسالت ورد معجزات منسوب بابراهیم وموسی وعیسی وحضرت رسول وبقول ابو الحسین خیاط دراین کتاب ابن الرّاوندی بابی بعنوان رد ّ بر محمدیّه یعنی مسلمین مخصوصاً منعقد کرده بوده ودر آن برقرآن مجید تاخته بوده است (۲۹) وگویاظهور همین کتاب هم باعث طرد او از میان معتزله شده است (۳۰) وابو القاسم کعبی نقل کرده بوده است که ابن الرّاوندی در علت تسمیه ٔ این کتاب بزمرّد خین میگوید که چون خاصیت زمرّد این است که هرگاه جشم مار برآن افتد در حال از حدقه بیرون جهد و ذوب شود (۳۱) کتاب خودرا باین اسم

<sup>(</sup>۲۷) الانتصار ص ۱۷۲ ـ ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۲۸) شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۲۹) الانتصار ص ۲ ـ ۳ .

<sup>(</sup>٣٠) أيضا ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>۳۱) شعر ای قدیم مکرر دراشعار خود باین افسانه اشاره میکنند از آنجمله منجیك میکوید: شنیده ام بحکایت که دیده، افعی ، برون جهد جو زمرد براو برند فراز . . الخ .

خواندم تاجون خصم درآن بنگرد دستخوش هلاك گردد . این کتاب را ابن الرّاوندی خود وابو الحسین خیّاط نقض کرده اند ؛

۱٤ – کتاب الفرَنْد در طعن بر بیغمبر اسلام که برآن هم ابو الحسین خیاط وابو هاشم جبّائی نقض نوشته اند ؟

۱۰ – کتاب الدّامیغ در ردّ برقرآن وترتیب آن که از طرف خیاط وابو علی جبّائی ردّ شده واین کتاب را گویا ابن الرّاوندی برای یهود نوشته بوده (۳۲) وخود نیز بعدها آنرا نقض کرده است (۳۳) ؛

۱۹ – کتاب التّوحیِد که بگفته ٔ خیّاط ابن الرّاوندی بعداز آنکه از [ ص ۹۶ ]

طرف مسلمین مورد تعقیب قرار گرفته بود **ازترس جان** آنرا برای تقرّب باسلام تألیف کرده <sup>(۳۱)</sup> ؛

۱۷ – کتابی در موضوع اجنیهاد رأی که آنرا ابو سهل اسماعیل نوبخی نقض کرده (۳۰) ؛

۱۸ – کتاب الْمَرْجَان در اختلاف اهل اسلام وکتب دیکر؛

وفات ابن الرّاوندی را بعضی از مؤلّفین کمی یس از مرك ورّاق یعنی اندكی یس ازسال ۲۶۷ وبعضی دیكر در ۲۶۵ وعده ای هم در ۲۹۸ نوشته اند.

برای شرح حال وتألیفات وعقاید او رجوع کنید بکتاب الانتصار خیّاط که صفحه ای ازآن ازذکر ابن الراوندی خالی نیست ومقدمه ٔ نفیس آن بقلم

<sup>(</sup>٣٢) البداية والنهاية ابن كثير (خطى) .

<sup>(</sup>٣٢) ضميمه: الفهرست جاب مصر ص ٥ .

<sup>(</sup>۲٤) الانتصار ص ۱۳

<sup>(</sup>٣٥) الفهرست ص ١٧٧ .

نيبير گئ (٢٦١ والفهرست ص ٤ – ٥ از ضميمه چاپ مصر ومروج الذهب ج ٧ ص ٢٣٧ از چاپ فرنك وابن خلكان ج ١ ص ٢٨ چاپ طهران والبداية والنهاية ابن كثير (خطتي) والمنتظم ابن الجوزي (خطتي) وتلبيس ابليس ص ٧٧ و ١١٨ وتبصرة العوام ص ٣٩٨ و ٤٤٠ ومواضع متعدده از مقالات اشعرى وشرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد والفرق بين الفرق وشهرستاني وابن حزم وكتاب شافي وفصول سيد مرتضي وروضات الجنيات ص ٥٠ ورسالة ابن القارح در جزء مجموعه رسائل البلغا چاپ مصر ص ٢٠١ وكنز الفوائد كراجكي ص ٥١ وغيره.

(0)

[ ص ۱۰۲ ]

.... اولتی کسانی هستند که بتبعیت از ابو عیسی وراق وابن الراوندی در اثبات وجوب امامت وبیان اوصاف امام ادلّه عقلیه ....

(7)

[ اص ۱۰۳]

.... وابو محمد (النوبختی) در باب امامت ... مؤید شروحی است که ابو عیسی وراق وابن الراوندی در خصوص امامت نوشته اند بلکه بیشتر اعتماد ابو محمد وابو سهل بر ادله ای است که وراق وابن الراوندی آورده وایشان در طیّ طریق امامت همان راهی را رفته اند که وراق وابن الراوندی رفته و دند (۳۷) .... همین احتجاج وراق وابن الراوندی وابو الاحوص

H.S. Nyberg (77)

<sup>(</sup>۲۷) شافی سید مرتضی ص ۱۶ ـ ۱۰ .

وابو محمد وابو سهل در اثبات وجوب امامت وتقریر صفات امام با ادلّه ٔ عقلیه بتدریج مسئلهٔ امامت راهم بیش امامیه مثل توحید وعدل ونبوَت در جزء اصول وارد ودر مباحث کلامی داخل کرده است ....

**(**V)

[ ص ۱۲۳ تعلیق ۱ ]

.... چنانکه سید مرتضی ابن الراوندی را در نقل حکایت أهل مذاهب چون او آنهارا فقط بر سبیل حکایت آورده انست مقصّر نمیشمارد ولی جاحظ را بر خلاف او چون اظهار تعلّق وعقیده بحکایات خود کرده خطا کار میداند (۳۸).

 $(\wedge)$ 

[ ص ١٢٧ ]

ابو محمد نوبختی غیر از فضلائی که ذکر شان در فوق گذست با ابو الاحوص داود بن اسد بصری و خال خود ابو سهل اسماعیل بن علی (۲۳۷ – ۳۱۳) وابو علی محمد بن عبد الوهاب جبائی ( ۲۳۰ – ۳۰۳ ) وابو القاسم عبد الله بن احمد کعبی بلخی ( متوفی سال ۳۱۹ ) وابن الراوندی وابو عبد الله ( ص ۱۲۸ ) محمد بن عبد الله بن مملك اصفهانی وابو جعفر بن عبد الرحمن بن قبه وازی معاصر بوده .

<sup>(</sup>۳۸) شافی سید مرتضی ص ۱۳ .

# استدراك علم النصوص العربية

الفاخوري ، حنا ؛ والجر ، خليل :

تاريخ الفلسفة العربية ،

الجزء الثاني [ = الفلسفة العربية في الشرق والغرب ] ،

دار المعارف ، بيروت ١٩٥٨ .

[ ص ٣٢ ]

... فهذا ابن الراوندي الزنديق يختبيء وراء البراهمة ليقول: « إن البراهمة يقولون انه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله سسحانه — على خلقه ، وانه هو الذي يُعرف به الرب ونعمه ومن أجله صح الأمر والنهي والترغيب والترهيب. فإن كان الرسول يأتي مؤكداً لما فيه من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر فساقط عنا النظر في حجته واجابة دعوته ، إذ قد غنينا بما في العقل عنه ؛ والإرسال على هذا الوجه خطأ . وإن كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق والحظر فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته » (\*).

<sup>(\*)</sup> أشار الدكتوران الفاخوري والجر في الهامش هنا «راجع النصوص التي نشرها كراوس في

Beiträge zur islamischen سنة ١٩٢٤ ، تحت عنوان بوالاشارة مفلوطة وفيها تمويه واضع . ص٩٠٠ ؛ (كذا !!) ، والاشارة مفلوطة وفيها تمويه واضع . كالنص المذكور المقتبس عن ابن الريوندي انما جاء في بحث الاستاذ كراوس المذكور المقتبس عن ابن الريوندي انما جاء في بحث الاستاذ كراوس المذكور المنشور في مجلة الاستاد الالماني الالماني المناسور في مجلة عنها ؛ واشارتهما الله النص (ص٩٠٠) غلط ؛ فهي في الاصل الالماني ٩٠٠ وقارن ١٠١ مذرة ٣٠ ؛ قارن ترجمة الدكتور بدوي في صفحة ٨٠ س ٨ ـ ١١ ، وص١٠٠ ماحق المجلد الاول من كتابنا هذا ، ص ٢٦٦ ، ٢٨٦ ـ ٢٨٢ ؛ فهناك نلاحظ انهما ينقلان عبارة ترجمة بدوي ، وان لم يشيرا اليه بحسبانهما رجعا الى الاصل الالماني (!!) .

ضيف ، الدكتور شوقى :

ـ العصر العباسي الثاني ،

سلسلة « تاريخ الأدب العربي ٤ » ،

دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٣ (\*).

## [ ص ۱۷۳ ]

.... وذكر الشهرستاني تكملة لنظرية الجاحظ في الطباع ... وقد ردّ أبو الحسين الخياط على نسبة هذا القول إلى الجاحظ ، وقال إنّه مما نسبه إليه ابن الراوندي الكذّاب ؛ وقال إنّه كذب عليه أيضاً في نسبته اليه احالة فناء الأجساد وعدمها (١) . ولعل في ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط في التعرف

Dr. Shawqî Dayf, Al-'Asr Al-'Abbâsî Al-Thânî : : به قارن العنوان الاوروبي (\*) [Târikh Al-Adab Al-'Arabî 4], Dar Al-Maaref, Cairo, 1973.

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف الى « انتصار الخياط ص ۲۱ ـ ۲۲ » ، وهو يقصد طبعة القاهرة ١٩٢٥ . وهناك نجد في اقتباس الخياط عن ابن الريوندي (الاجساد) على (أجسام) ؛ والاخمية هي المحيحة في رأينا عند تحقيق كلام ابن الريوندي الذي يشير الى عبارة الجاحظ همذه تلاث مرات في شدرات كتابه « فضيحة المعتزلة » ؛ للاستفاضة يراجع كتابنا The ar-Riwandi's Kitâb Fadihat al-Mu'tazilah, p. 109 (fr. 12), p. 135 (fr. 98),

<sup>.</sup> p. 311 وقارن اقتباس البغدادي p. 165 (fr. 188).

على آراء المعتزلة وانه يحسن استقاؤها من كتبهم الخاصة (٢) .

.... ومن تلامذة جعفر بن مبشر ، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد إبن عثمان الخياط ، الذي عاش حتى نهاية القرن الثالث الهجري . وكان من أكثر المعتزلة علماً بأقوالهم [ص ١٧٤] واختلافاتهم ، وكان فقيهاً مثل أستاذه ، ومحدثاً مرموقاً . وله كتب كثيرة في الرد على ابن الراوندي ، نُشر منها – كما مر بنا في غير هذا الموضع (٣) – كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي (١) الملحد ، وهو يدل بوضوح على سعة معرفته بآراء المعتزلة ؛ وكان ابن الراوندي نسب إليهم آراء كثيرة غير صحيحة ، فزيقها وبين بطلانها ، ومن عجب أن نرى البغدادي ، في الفرق بين الفرق ، والشهرستاني ، في الملل والنحل ، ينسبان إليهم بعض هذه الآراء (٥) ، كما يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الجاحظ مثلاً وما جاء في كتاب الانتصار ....

<sup>(</sup>٢) كذا (!!) ولا ندري ما الجديد على المرحوم نيبرك في هذه العبارة !

<sup>(</sup>٣) يقصد الموضع السابق من اشارته [ص ١٧٣] ، وقارن هامشنا (١) قبل .

<sup>(</sup>٤) العنوان الصحيح «الروندي» تبعا للاستاذ نيبرك ، وقارن طبعة بيروت (١٩٥٧) ؛ بكسر الراء ، فلا يجوز اضافة الالف بعدها ، كما نرى ؛ بل هي اختصار واضح لغياب اليساء الاصلية « الريوندي » ؛ فلاحظ ؛ وكذلك قارن كتابنا السابق

Ibid., pp. 7-8, note 1

<sup>(</sup>٥) هذا كلام معروف ومشهور، ولكننا اعتبرناه دليلا على تأثير ابن الريوندي في مؤرخي الحركات الفكرية فيما بعد القرن الرابع الهجري ، وآقمنا الدليل تلو الدليل على ان ابن الريوندي كان مصدرا مهما لهؤلاء المؤلفين ، ولكنه لم يكن الوحيد ؛ فلدينا الكثير من الآراء مما لم نستطع تتبع آثارها في اعمال ابن الريوندي ، فوجدناها ترجع الى الاشعري من جهة والى الماتريدى من جهة اخرى . يراجع كتابنا السابق . . Ibid., pp. 65 ff.

الرَّاوي ، عبد الستار عزَّ الدين :

مدرسة بغداد المعتزلية الكلامية في القرن الثالث الهجري ،

( رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية )

ربيع ١٩٧٤ (\*).

[ ص ۱۶۳ ]

... فيما جاء الخياط فوضع كتابه « الانتصار والرد على ابن الراوندي (۱) الملحد » . [ ص ١٦٤ ] وقد وضحت في هذا الكتاب مقدرة الخياط الفائقة فرد على كتاب ابن الراوندي فقرة فقرة وكلمة كلمة .

ونجد أسلوب الحياط الذي اتبعه في كتابه أسلوباً نقدياً رفيعاً ، ويمتلك عبارة منهجية سليمة ، فضلاً عن عمق ثقافته والمامه بمذاهب المتكلمين عمومـــاً .

<sup>(%)</sup> الاقتباس عن الرسالة المخطوطة للمؤلف ؛ بنقله ؛ مع شكرنا لتعاونه في رصد مقولاتهه بهذا الخصوص وضمها الى نصوص كتابنا هذا .

<sup>(</sup>۱) يراجع الهامش (٤) من نص شوقي ضيف السابق .

ويعتقد أبو الحسين الخياط أن ابن الراوندي وضع كتابه هذا « فضيحة المعتزلة » وشتم فيه المعتزلة للانتقام منهم والثأر لشيوخ الرافضة الذين قطعهم علماء المعتزلة (٢) . وقد حفل الانتصار بدفاعات الحيوط (٣) عن أصحابه البغداديين ، خصوصاً ؛ فبيتن مآثرهم ، وأظهر فضل المعتزلة في الدفاع عن الدين ضد فرق المخالفين وحمايتهم لمبدأ التوحيد .

<sup>(</sup>٢) هذا كلام لا يخرج عن نطاق آراء نيبرك سنة ١٩٢٥ ؛ فلاحظ .

<sup>(</sup>٣) كذا (!!) واتمنى أن يكون الزميل الراوي قد أخطأ في النقل عن رسالته!

الرَّاوي ، الدكتور عبد الستار عز الدين :

القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي و فكره الإسلامي ،
 ( رسالة دكنوراه ، كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ) ،
 صف ١٩٧٧ (\*) .

(1)

[ ص ۲۵۸ -- ۲۵۹ ]

... وإذا كانت الحركة الاعتزالية قد أعلنت براءتها من ابن حائط وأتباعه ، فانها لم توقف عمليات تطهير صفوفها ، فقد طردت من بين أقطابها الكثيرين الذين انحرفوا عن الأصولية العقلانية (١) ، واتجهوا إلى

<sup>(\*)</sup> اقتبس لنا المؤلف النصيّين التاليين من رسالته المخطوطة ؛ فله شكرنا لحرصه في تسجيل موقفه من مشكلة « ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة » حتى وبعد الانتهاء مسن طبع مجلده الثاني .

<sup>(</sup>۱) كذا (!) وهو كلام عام ؛ لان ابن الريوندي ، كما تاكد لنا ، نموذج متطرف للعقلانية في تاريخ الحركات الفكرية ، والقرن الثالث الهجري بوجه خاص ؛ يراجع كتابنا السابق Ibn ar-Rîwandî, pp. 60-61

تفسيرات ذاتية ؛ فأقصت الورّاق وضرار بن عمرو ويحيى بن كامل وابن الراوندي .... وإذا كانت المعتزلة لم تتساهل مع هؤلاء ، وطردتهم من تنظيماتها ، فانها كانت أيضاً حريصة على متابعة نشاطهم الفكري وتطويقه بالمناظرة والجدل ، ادراكاً منها(٢) للبعد الآخر الذي تسلكه الحركة الارتيابية في التفافها حول الثقافة العربية والفكر الإسلامي وتطويعه لمصالحها بعد أن نجحت في النفاذ بآرائها « الهجينة » إلى شرائح كثيرة من المثقفين والطبقات الشعبية (٢) .

**(Y)** 

[ ص ۲٦١ ]

... ولعل الرسم الشيعي الذي أبرز الإمام على بمثل هذه الصورة الميث لوجية، كان أولى النتائج مبدأ « العصمة » الذي أضافه الشيعة لأئمتهم ، والذي أثبت القاضي أصوله عبر الأطراف المعادية للاسلام منذ هشام بن الحكم الذي إتهمه بتسويق (٣) هذا المبدأ ، والذي أخذ عنه الحداد والوراق وابن الراوندي .

<sup>(</sup>١-٢) هذه عبارة عويصة تحتاج من الزميل الدكتور الراوي الى اعادة صياغة ، كما أزعم .

# جريدة المصادر والمراجع

#### (BIBLIOGRAPHY)

« تحتوي هذه الجريدة ثبتاً بالتوثيق الشامل في جمع وتحقيق ومراجعة النصوص الواردة في مجلدي هذا الكتاب ، بالاضافة إلى اشارات كتابنا ( تأريخ ابن الريوندي الملحدد) ، في تقسيم ثلاثي : عربيدة ، واوروبية »

# (أ) المصادر والمراجع العربية

- الآلوسي ، الدكتور حسام محيي الدين :
- ـ حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ، بغداد ١٣٨٧ / ١٩٦٧ .
  - آل ياسين ، الدكتور جعفر :
- انظر محفوظ ، الدكتور حسين على وآل ياسين ، الدكتور جعفر .
  - آل ياسين ، الشيخ محمد حسن :
- الفارابي ونصوص الحكم ، بغداد ١٣٩٦ / ١٩٧٦ ، [ في الأصل بحث مسلسل منشور في مجلة « البلاغ » ( الكاظمة ١٣٩٦ / ١٩٧٦ ) ،
   الأعداد ٢ ، ٣ ، ٥ من السنة السادسة ] .
  - ابن أبي أصيبعة :
- عيون الانباء في طبقات الأطباء ، نشرة الأستاذ اوغست ميلار Aug. Müller .
  - ابن أبي الحديد :
- شرح نهج البلاغة ، نشرة محمد ابو الفضل ابراهيم ، القاهرة ١٩٥٢ .
  - ابن الأثير ، عز الدين :
- ــــ الكامل في التاريخ ، بولاق ١٢٩٠ ــ ١٢٩٣ / ١٨٨٣ ــ ١٨٨٦ .

- ابن الأثير ، مجد الدين :
- \_ النهاية في غريب الحديث ، القاهرة ١٣٢٢ / ١٩٠٤ .
  - ابن الأنباري ، ابو البركات :
- نزهة الالباء في طبقات الأطباء ، طبعة القاهرة ١٢٩٤ / ١٨٨٧ ؟
   ونشرة الدكتور ابراهيم السامرائي ، بغداد ١٩٥٩ .
  - ابن تغري بردي ، ابو المجاسن :
- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة ، نشرة الأستاذ جوينبول العجوب العام ، ليدن ١٩٣٢ ؛ وطبعة القاهرة ١٣٥١ / ١٩٣٢ .

## ابن تيمية ، تقى الدين :

- الفتاوى ، القاهرة ١٩٠٨ .
- منهاج السنة النبوية ، القاهرة ١٣٢٢ / ١٩٠٤ .

## ابن الجوزي ، ابو الفرج :

- اخبار الحمقى والمغفلين ، نشرة الشيخ علي الحاقاني ، بغداد ١٣٨٦ / ١٣٦٦ / ١٩٦٦ .
   ١٩٦٦ ؛ ونشرة المرحوم كاظم المظفر ، النجف ١٣٨٦ / ١٩٦٦ .
- تلبيس ابليس [ = نقد العلم والعلماء ] ، طبعة القاهرة ١٩٢٢ / ١٩٢٢؟
   وط. القاهرة ١٣٤٧ / ١٩٢٨ ؛ وط. جديدة ( بلا تاريخ ) ، المط.
   المنيرية ، القاهرة .
- المنتظم في التاريخ ، ط. حيدرأباد ١٣٥٧ / ١٩٣٨ ١٩٣٩ ؛ مخطوطات ايا صوفيا ٣٠٩٦؛ وفيض الله ١٥٣٥؛ كوربولو ١١٧٤.

#### ابن حجر العسقلاني:

- لسان الميزان ، طبعة حيدر اباد ١٣٢٩ / ١٩١١ .
  - ابن حزم ، الاندلسي :
- الفصل في الملل والاهواء والنحل ، القاهرة ١٣٢١ / ١٩٠٣ .

طوق الحمامة في الألفة و الالاتف ، نشرة الاستاذ برشه Léon Bercher
 الجزائر ١٩٤٩ .

## ابن خلكان:

وفيات الأعيان وانبا الزمان ، نشرة الاستاذ فستنفلد F. Wüstenfeld ،
 كوتنگن ١٨٣٥ ؛ وط. القاهرة ( بلا تاريخ ) ؛ ونشرة محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٣٦٧ / ١٩٤٨ .

#### ابن الريوندي ، ابو الحسين :

— كتاب فضيحة المعتزلة ، تحقيق الدكتور عبد الأمير الأعسم ، [ضمن رسالته الموسومة Rîwandî's Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah, رسالته الموسومة . ١٩٧٧ . يروت باريس ١٩٧٧ .

#### اين الشحنة:

روضة المناظر في أخبار الاوائل والأواخر ، [ على هامش كتاب الكامل لابن الأثير ] ، بولاق ١٢٩٠ – ١٢٩٣ – ١٨٧٦ .

## ابن شهراشوب ، رشید الدین :

كتاب معالم العلماء ، نشرة عباس اقبال ، طهران ١٣٥٣ / ١٩٣٤ .

## ابن عساكر:

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام الأشعري ، نشرة حسام الدين القدسي ، دمشق ١٩٢٨ / ١٩٢٨ .

#### ابن على رضا ، محمد باقر :

جامع الشواهد ، طهران ۱۲۸۸ / ۱۸۷۱ – ۱۸۷۲ .

ابن العماد ، الحنبلي :

ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، القاهرة ١٣٥٠ / ١٩٣١ .

ابن قتيبة :

تأويل مختلف الحديث ، القاهرة ١٩٢٥ .

ابن الفرّاء ، ابو يعلى :

المعتمد في أصول الدين ، نشرة الدكتور وديع زيدان حداد ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٤ .

ابن القارح :

- الرسالة ؛ نشرة كامل كيلاني ( مع رسالة الغفران ) ؛ ونشرة محمد كرد علي ( ضمن رسائل البلغاء ) ؛ ومخطوط دار الكتب والوثائق ، القاهرة برقم ٨٠ مجاميع تيمور .

ابن القفطي ، الوزير :

- آخبار العلماء بأخبار الحكماء ، [ = تاريخ الحكماء ] ، نشرة الاستاذ ليبرت J. Lippert ، لايبزيك ١٣٢٠ / ١٩٠٢ ؛ وطبعة القاهرة . ١٩٠٢ / ١٣٢٦
- انباه الرواة على انباه النحاة ، نشرة محمد ابو الفضل ابراهيم ،
   القاهرة ۱۳۷۱ / ۱۹۵۲ .

ابن قيم الجوزية :

کتاب الروح ، حیدر اباد ۱۳۲٤ / ۱۹۰٦ .

ابن كثير :

ــ البداية والنهاية ، القاهرة ١٩٣٩ .

ابن كمال باشا:

رسالة في تصحيح لفظ الزنديق ، نشرة الدكتور حسين علي محفوظ
 إ بغداد ١٩٦٢ ] ؛ ومخطوط مانجستر رقم (B) 811 .

#### ابن المرتضى :

- طبقات المعتزلة [ من كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل ] ، نشرة الاستساذ أرنولسد T.W. Arnold ، حيسدر أباد – ليبزيك ١٨٩٨ / ١٣١٦ / ١٨٩٨ ، و نشرة الاستساذة دفالدفلزر Susanna Diwald-Wilzer ، ونشرة الدكتور على سامي النشار وعصام الدين محمد علي ، الاسكندرية ١٩٧٢ [ وقد نسبا الكتاب إلى القاضي عبد الجبار المعتزلي ] .

## ابن مطهيّر الحلّي :

- انوار الملكوت في شرح الياقوت ، نشرة محمد نجمي زنجاني ،
   طهران ١٩٦٠ .
- رجال العلامة الحلي [ = الحلاصة ] ، نشرة محمد صادق بحر العلوم ،
   النجف ١٣٨١ / ١٩٦١ .

## ابن منظور الأفريقي :

لسان العرب ، بولاق ۱۲۹۹ – ۱۳۰۸ / ۱۸۸۱ – ۱۸۹۱ .

#### ابن النديم:

کتاب الفهرست ، نشرة الأستاذ فلوگل G. Flügel ، لایبزیك
 ۱۸۷۰ – ۱۸۷۱ ؛ وط. القاهرة ۱۳٤۸ / ۱۹۲۹ .

#### ابن الوردي :

- تتمة المختصر [ لأبي الفداء ] ، القاهرة ١٢٨٥ / ١٨٦٨ .
- الديوان ، نشرة مط . الجوائب ، اسطنبول ١٣٠٠ / ١٨٨٣ .

## ابن يعقوب :

روض الأخيار المنتخب من ربيع الابرار [ للزنخشري ] ، بــولاق
 ۱۲۸۰ / ۱۸۹۳ .

## أبو رشيد النيسابوري :

- ديوان الأصول ( في التوحيد ) ، نشرة الدكتور محمد عبــــد الهادي أبو ريدة ، القاهرة ١٩٦٩ .
- كتاب المسائل في الحلاف بين البصريين والبغداديين ، نشرة الأستاذ
   بيرام A. Biram ، ليدن ١٩٠٢ .

## أبو ريدة ، الدكتور محمد عبد الهادي :

ابراهیم بن سیار النظام ، القاهرة ۱۳۲۵ / ۱۹۶۹ .

## أبو ريّان ، الدكتور محمد على :

تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، الاسكندرية ١٩٧٤ .

#### أبو الفداء :

كتاب المختصر في أخبار البشر [ = تاريخ أبي الفداء ] ، اسطنبول
 ١٨٦٩/١٢٨٦ - ١٨٧٠ ؛ وطبعة القاهرة ١٩٠٧/١٣٢٥ .

## الاسفرايني ، أبو العلاء :

شرح الصحائف [ للسمرقندي ] ، مخطوط باريس برقم 1247 .

## الاسفرايبي ، أبو المظفر :

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ، نشرة الشيخ محمد زاهد الكوثري ، القاهرة ١٩٤٠/١٣٥٩ ؛ وط ثانية ، القاهرة ١٩٤٥/١٣٧٤ .

#### اسماعيل باشا البغدادي:

- ــ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، اسطنبول ١٣٦٤ ١٣٦٦/ ١٩٤٥ – ١٩٤٧ .
  - هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ، اسطنبول ۱۹۵۱ .

## الأشعري ، أبو الحسن :

- الابانة عن أصول الديانة ، حيدر أباد ١٩٠٣/١٣٢١ .
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، نشرة الأستاذ ريتر H. Ritter،
   اسطنبول ١٩٢٩ ١٩٣٠؛ والطبعة الثانية، ١٩٦٣ Wiesbaden ؛
   ونشرة محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٥٠/١٣٦٩.

## الأصفهاني ، أبو الفرج :

\_ الأغاني ، القاهرة ١٣٢٢ ــ ١٩٠٤/١٣٢٣ ــ ١٩٠٥ .

## الأعسم، آلدكتور عبد الأمير:

- الفيلسوف الغزالي ، منشورات عويدات ، بيروت ١٩٧٤ .
- ــ نصير الدين الطوسي ، منشورات عويدات ، بيروت ١٩٧٥ .
  - الشعر المنسوب إلى ابن الريوندي ، بغداد ١٩٧٥ .
- تأریخ ابن الریوندی الملحد ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ،
   بیروت ۱۹۷۵ .
- وثيقة مهمة تتعلق بابن الريوندي تبعاً للماتريدي في كتاب التوحيد ،
   بغداد ١٩٧٦ .

## أغابز رگئ الطهر اني :

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، طهران ١٩٥٦ .

## الأفندي ، ميرزا عبد الله :

رياض العلماء وحياض الفضلاء ، محطوطة محمد المشكواة ( جامعة طهران ) برقم ٩٩٣ ؛ ومصورة النجف ( مكتبة الحكيم ) ١/ق ١ .

#### أمين ، الأستاذ أحمد :

المهدي والمهدوية ،القاهرة ١٩٥١ .

## الإيجي ، عضد الدين :

المواقف في علم الكلام ، نشرة ابراهيم الدسوقي عطية وأحمد محمد الحنبولي ، القاهرة ١٩٣٨/١٣٥٧ .

#### الباقلاني ، الإمام:

\_ اعجاز القرآن ، القاهرة ١٩٣٠/١٣٤٩ .

#### البحراني ، البلادي :

أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين .
 النجف ١٩٦٠/١٣٨٠ .

## البحراني ، الشيخ يوسف :

أنيس المسافر وجليس الحاضر [ = الكشكول ] ، بومبي ١٢٩١/
 ١٨٧٤ .

#### بحر العلوم ، محمد :

ــ الكندي ، الرائد الأول للفلسفة الإسلامية ومفخ ة الفكر العربي ، النجف ١٩٦٢/١٣٨٢ .

## بدوي ، الدكتور عبد الرحمن :

- ـــ الانسانية والوجودية في الفكر العربي ، القاهرة ١٩٤٧ .
- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، القاهرة ١٩٤٦ .
- مذاهب الإسلاميين ، ( الجزء الأول : المعتزلة والأشاعرة ) ،
   بيروت ١٩٧١ .
  - من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، القاهرة ١٩٤٥ .

# برجشتريسر :

أصول نقد النصوص و نشر الكتب، [محاضرات للأستاذ G. Bergsträsser على طلبة كلية الآداب بالجامعة المصرية ١٩٣١ – ١٩٣١ ؛ اعداد وتقديم الدكتور محمد حمدي البكري ] ، القاهرة ١٩٦٩ .

- البرقوقي ، عبد الرحمن :
- ضبط وشرح التلخيص في علوم البلاغة [ للقزويني ] ، القاهرة
   الكبرى ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

البروجردي ، حسين بن رضا :

نخبة المقال في علم الرجال ، طهران ١٨٩٥/١٣١٣ .

## بروكلمان ، كارل :

## البزدوي ، أبو اليسر :

- كتاب أصول الدين ، [ مختصر كتاب التوحيد للماتريدي ] ، نشرة الأستاذ Hans Peter Liness ، القاهرة ١٩٦٣/١٣٨٣ .

## البغدادي ، أبو منصور :

- الفرق بین الفرق ، نشرة محمد بدر ، القاهرة ۱۹۱۰/۱۳۲۸ .
- الملل والنحل ، نشرة الدكتور ألبير نصري نادر ، بيروت ١٩٧٠ .
  - أصول الدين ، اسطنبول ۱۹۲۸/۱۳٤٧ .

# بلبع ، الدكتور عبد الحكيم :

أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري ، القاهرة ١٩٥٩ .

# البلخي ، أبو القاسم الكعبي :

- ذكر المعتزلة من « كتاب مقالات الإسلاميين » ، [ ضمن كتاب فضل الاعتزال ] نشرة فؤاد سيد ، تونس ١٩٧٤/١٣٩٣ .

#### البندر ، عبد الزهرة :

نظرية البداء عند الشير ازي ، النجف ١٩٧٥ .

#### بينس، الأستاذ س.:

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان واليهود، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة ١٩٤٦/١٣٦٥.

## التبريزي ، عبد الرحيم :

- حاشية على كتاب المطوّل [للتفتازاني] ، ط . حجر ، افغانستان (؟) ، ١٨٨٤/١٣٠١ .

## التستري ، محمد تقي :

ــ قاموس الرجال ، طهران ۱۹۵۹/۱۳۷۹ .

#### التفتاز اني ، سعد الدين :

- کتاب المطول ، ط . حجر ، افغانستان (؟) ، ۱۸۸٤/۱۳۰۱ .
- شرح مختصر التصریف [ للزنجانی ] ، مخطوط مكتبة الأستاذ ناجی محفوظ ، بغداد ، رقم ٥٠٨ .

#### التهانوي :

\_ كشاف اصطلاحات الفذون ، اسطنبول ١٣١٧ \_ ١٣١٨ /

#### توتل ، فردينان :

المنجد في الأدب والعلوم [ معجم لأعلام الشرق والغرب ] ،
 بيروت ١٩٦٠ .

## التوحيدي ، أبو حيان :

- الامتاع والمؤانسة ، نشرة أحمد أمين وأحمد الزين ، القاهرة ،
   1989 1987 .
- البصائر والذخائر ، نشرة الدكتور ابراهيم الكيلاني ، دمشق ١٩٦٤ .
  - مثالب الوزيرين ، نشرة الدكتور ابراهيم الكيلاني ، دمشق ١٩٦١ .
    - المقابسات ، نشرة حسن السندوي ، القاهرة ١٩٢٩ .

- الهوامل والشوامل ، نشرة أحمد أمين وأحمد صقر ، القاهرة ١٣٧٠/
   ١٩٥١ .
  - تيمور ، أحمد باشا :
  - ضبط الأعلام ، القاهرة ١٩٤٧ .
    - الحابري ، على :
  - ـــ الفكر السلفي للشيعة الإمامية ، بيروت ١٩٧٨ .
    - جار الله ، زهدي حسن :
    - \_ المعتزلة ، القاهرة ١٩٤٧/١٣٦٦ .
      - الجبوري ، الدكتور عبد الله :
  - عبد الله بن جعفر بن درستویه ، بغداد ۱۹۷۰ .
    - الجرجاني ، الشريف :
- - الجزائري ، نعمة الله:
- \_ زهر الربيع ، ط . حجر ، بومبي ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ / ۱۸۷۶ ۱۸۷۵ ، وط . أخرى في بومبي ۱۹۲۲/۱۳٤۱ .
  - الجندي ، أنور :
- التراث الإسلامي والمستشرقون ، مجلة الهلال ( القاهرة ، أول يناير 19۷٦ ) ، السنة ٨٤/العدد ١ .
  - الجويني ، إمام الحرمين :
- الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، نشرة الاستاذ لوسياني J.D. Luciani، باريس ۱۹۳۰؛ ونشرة دكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، القاهرة ۱۹۵۰.

الحاكم الجشمي ، أبو السعد :

شرح عيون المسائل ، مخطوطة دار الكتب ، الوثائق ، القاهرة ،
 برقم ب / ٢٧٦٢٥ .

الحكيم ، محمد تقي الطباطبائي :

مكتبة آية الله الحكيم العامة ، ( الحلقة الأولى ) ، النجف ١٣٨٢/

الحسني ، هاشم معروف :

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، بيروت ١٩٦٤ .

حسين ، الدكتور طه (وآخرون) :

تعریف القدماء بأیی العلاء ، القاهرة ۱۹٤٤/۱۳٦۳ .

الحضرمي ، جمال الدين :

نشر العلم في شرح لامية العجم ، القاهرة ١٩٠٢/١٣٢٠ .

الخاقاني ، الشيخ على :

شعراء بغداد ، بغداد ۱۹۲۲ .

خشيم ، علي فهمي :

الجبائيان ، أبو على وأبو هاشم ، طرابلس (ليبيا) ١٩٦٨ .

الخطيب ، البغدادي :

ــ تاریخ بغداد ، دمشق ۱۹۲٦/۱۳٤٥ .

الخطيب ، عبدالله :

صالح بن عبد القدوس ، بغداد ۱۹۶۷ .

الحفاجي ، شهاب الدين :

ديوان الأدب، نخطوط المتحف العراقي، بغداد، تحت رقم٥٨٥.

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ، القاهرة ١٨٦٥/١٢٨٢ ؛ وط . أخرى ، القاهرة ١٩٠٢/١٣٢٠ .

# خليفة ، حاجي :

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، نشرة الأستاذ فلوگل . G. Flügel . لايبزيك ١٨٥٥ – ١٨٥٨ ؛ وط . اسطنبول .

### الخوانساري ، محمد باقر :

### الحيّاط ، أبو الحسين :

- كتاب الانتصار والردّ على ابن الروندي الملحد، نشرة الأستاذ نيبرك H.S. Nyberg ، القاهرة ١٩٢٥ ؛ وط . ثانية ، الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٧ .

### خياطة ، سليم :

ابن الراوندي : فذلكة عنه ، مجلة المقتطف ( القاهرة ١٩٣١ ) ،
 قسم ٤ ، مجلد ٧٨ .

# دار الكتب المصرية:

فهرس الخزانة التيمورية ، [ العقائد والأصول ] ، القاهرة ١٣٦٩ / ١٩٥٠ .

### الدّاماد، المر:

الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الامامية ، ط . حجر ، طهران
 ١٨٩٣/١٣١١ - ١٨٩٤ .

### الدَّسوقي ، محمد بن محمد بن عرفة :

ـ حاشية الدسوقي على شرح السعد، [ على هامش كتاب شروح

التلخيص ] ، نشرة عيسي البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٣٧ .

# الذهبي ، شمس الدين :

- تاريخ الإسلام ، القاهرة ١٣٦٧ ١٣٦٩ / ١٩٤٧ ١٩٤٩ .
- تذكرة الحفاظ ، حيدر أباد ١٣٤٣ ١٩٢٣ / ١٩٢٣ ١٩٢٥ .
  - دول الإسلام ، حيدر أباد ، ١٩١٨/١٣٣٧ .
  - \_ ميزان الاعتدال ، القاهرة ، ١٩٠٧/١٣٢٥ .

### الرازي ، الحافظ ابن أبي حاتم :

الجرح والتعديل ، حيدر أباد ١٩٥٢ – ١٩٥٣ .

## الرازي ، فخر الدين :

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، نشرة (الدكتور) على سامي
   النشار ، القاهرة ١٩٣٨/١٣٥٦ .
- محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ،
   القاهرة ١٩٠٣/١٣٢٣ ١٩٠٤ .
- معالم أصول الدين، [على هامش كتاب محصل ...، السابق ذكره].
  - نهاية الإيجار في دراية الإعجاز ، القاهرة ١٨٩٩/١٣١٧ .

### الرافعي ، مصطفى صادق :

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ط . أولى القاهرة ١٩٢٦ (؟) ؛
 و ط ٨ ، القاهرة ١٩٦٥/١٣٨٤ [ = ط . القاهرة ١٣٨١ / ١٩٦١ ] .

### الزبيدي ، ابن المرتضى :

- تاج العروس في شرح جواهر القاموس ، القاهرة ١٨٨٨/١٣٠٦ – ١٨٨٩ .

# الزركلي ، خير الدين :

الأعلام ، القاهرة ١٩٥٦ – ١٩٥٩ .

### الزمخشري:

- \_ أساس البلاغة ، القاهرة ١٩٦٠ .
- ربيع الأبرار ، مخطوط مكتبة الأوقاف العامة ، بغداد ، تحت أرقام ٣٨٦ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ .

# زكريا ابراهيم ، الدكتور :

أبو حيان التوحيدي ، القاهرة ١٩٦٤ .

### السامرائي ، الدكتور عبد الله سلوم :

الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية ، بغداد ١٩٧٢/١٣٩٢ .

### سبط ابن الجوزي :

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ،

### السبكي ، تاج الدين :

طبقات الشافعية الكبرى ، القاهرة ١٩٠٦/١٣٢٤ .

### السبيتي ، موسى :

المحاكمة بين الخياط وابن الراوندي ، مجلة النشاط الثقافي (النجف ،
 آب ١٩٥٨) ، مجلد ١ ، عدد ٨ .

### السخاوي ، شمس الدين :

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ، القاهرة ١٩٣٧/١٣٥٥ .

### السكاكي ، أبو يعقوب :

كتاب مفتاح العلوم ، ط . أولى ، المطبعة الأدبية ، القاهرة ١٣١٧/
 ١٩٠٠ .

### السمرقندي ، شمس الدين :

ــ الصحائف الإلهية ، نخطوط باريس ، برقم 1247 .

### السمعاني ، أبو سعيد :

ــ الأنساب ، نشرة الأستاذ مارغوليوث D.S. Margoliouth ، ليدن . 1917 .

### السندوبي ، حسن :

مقدمة في أبي حيان التوحيدي آثـــاره ومروياته ، [ نشرة المقابسات ] ،
 القاهرة ١٩٢٩/١٣٤٧ .

### سيد، فؤاد:

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ، تونس ١٩٧٤/١٣٩٣ .

### السيوطي ، جلال الدين :

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، القاهرة ١٩٠٨/١٣٢٦ .

## الشهرستاني ، أبو الفتح :

- كتاب الملل والنحل ، [ مطبوع على هامش الفصل لابن حزم ] القاهرة ١٩٠٣/١٣٢١ ؛ ونشرة الأستاذ كيورتن W. Cureton ، وط. لايبزيك ١٩٢٣ .

### الشهرستاني ، هبة الدين :

مقدمة كتاب فرق الشيعة للنوبخي ، نشرة الأستاذ ريتر H. Ritter ،
 اسطنبول ۱۹۳۱ ؛ ونشرة ابراهيم الزين ، بيروت (بلا تاريخ) .

### الشيبي ، الدكتور كامل مصطفى :

- ديوان صالح بن عبد القدوس ، مخطوطة المؤلف ، تحت الطبع [ بيروت ؟ ] .

### الشير ازي ، هبة الله المؤيد في الدين :

-- المجالس المؤيدية ، مخطوطة مصورة في مكتبة جامعة القاهرة عن نسخة الهند . ونشرة الأستاذ كراوس Paul Kraus للمجالس ٤١٧ -

174 [ ضمن كتاب من تاريخ الالحاد في الإسلام للدكتور بدوي ، القاهرة ١٩٤٥ ؛ ونشرة الدكتور مصطفى غالب للمجالس المائة الأولى ، الجزء الأول ، سلسلة التراث الفاطمي رقم ١٣ ، بيروت ١٩٧٤ ؟ ] .

# صاعد، الأندلسي:

طبقات الأمم ، نشرة لويس شيخو ، بيروت ١٩١٢ .

### الصدر ، حسن :

تأسيس الشيعة لفنون الإسلام ، بغداد ١٩٥١/١٣٧٠ .

### الصفدي ، صلاح الدين :

- ــ الغيث المسجم في شرح لامية العجم، بولاق ١٨٧٣/١٢٩٠ ؛ والقاهرة ١٨٨٨/١٣٠٥ .
- ـــ الوافي بالوفيات ، نشرة الأستاذ ريتر H. Ritter ، فيسبادن ١٩٦١ .

### الطوسي ، أبو جعفر :

فهرست كتب الشيعة ، نشرة الأستاذين شبرنجر Sprenger وعبد الحق ، كلكتا ۱۸۵۳ – ۱۸۵۵ ؛ ونشرة بحر العلوم ، النجف ۱۹۶۱.

### الطوسي ، نصير الدين :

تلخیص المحصل [ علی هامش محصل أفكار المتقدمین للرازي ] القاهرة
 ۱۹۰۳/۱۳۲۳ ...

# العاملي ، محسن الأمين :

أعيان الشيعة ، دمشق ١٩٣٨/١٣٥٧ ؛ وط . بيروت ١٩٦١ .

# العاملي ، محمد ، بهاء الدين :

الكشكول ، القاهرة ١٩٢٥ .

# العبّاسي ، عبد الرحيم :

معاهد التنصیص علی شواهد التلخیص ، بولاق ۱۸۵۷/۱۲۷٤ –

١٨٥٨ ؛ ونشرة محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٩٤٧/١٣٦٧ .

### عبد الجبار بن أحمد ، قاضي القضاة :

- تثبيت دلائل النبوة ، نشرة الدكتور عبد الكريم العثمان ، بيروت [١٩٦٦ ؟] .
- شرح الأصول الحمسة ، نشرة الدكتور عبد الكريم العثمان ، القاهرة
   ١٩٦٥ .
- فرق وطبقات المعتزلة ، نشرة الدكتور علي سامي النشار وعصام الدين
   محمد على ، الاسكندرية ١٩٧٢ .
- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين ، نشرة
   فؤاد سيد ، تونس ١٣٩٣ / ١٩٧٤ .
  - المغني في ابواب التوحيد والعدل ؛
- الجزء الحادي عشر ، كتاب التكليف ، تحقيق الدكتور محمد علي النجار والدكتور عبد الحليم النجار ، القاهرة ١٩٦٥ .
- الجزء الثالث عشر ، كتاب اللطف ، تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي ،
   القاهرة ( بلا تاريخ ) .
- الجزء السادس عشر ، كتاب اعجاز القرآن ، تحقيق أمين الخولي ،
   القاهرة ١٣٨٠ / ١٩٦٠ .
- الجزء العشرون ، كتاب الامامة ، تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود
   والدكتور سليمان دنيا ، القاهرة ١٣٨٥ / ١٩٦٥ .

### عبد الحميد ، الدكتور عرفان :

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ، بغداد ١٩٦٧ .

### عبد الرحمن ، الدكتورة عائشة :

- الغفران ، القاهرة ١٩٥٤ ؛ و ط ٣ القاهرة ١٩٦٨ .
  - ابو العلاء المعري ، القاهرة [ ١٩٦٥ ؟ ] .

- العثمان ، الدكتور عبد الكريم :
- قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ، بيروت ١٩٦٧ .

### العظم ، جميل بك :

َ عَمُود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمائة فأكثر ، بيروت ١٣٢٦ / ١٩٠٨ .

# العلوجي ، عبد الحميد :

- عطر وحبر ، بغداد ۱۳۸۷ / ۱۹۶۷ .
- ـــ الفارابي في العراق ، عرض ببليوغرافي ، بغداد ١٩٧٥ .

### العلوي ، هادي :

- الاتباع والابداع في الفلسفة الاسلامية ، مجلة الثقافة الجديدة ( بغداد ١٩٧٥ ) العدد ٧٦ .

### عمارة ، محمد :

المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ، بيروت ١٩٧٢ .

### عمر ، عزمي :

- نشرة « كتاب المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ، جمع ابن ماتوية » ، القاهرة ١٩٦٥ .

### عوَّاد ، كوركيس وميخائيل :

رائد الدراسة عن أبي نصر الفارابي ، مجلة المورد ( بغداد ١٩٧٥ ) السنة ٤ عدد ٣ .

# الغرابي ، علي مصطفى :

- ابو الهذيل العلاّف ، أوّل متكلم اسلامي تأثر بالفلسفة ، القاهرة ١٩٥٤ .

### الغزّالي ، ابو حامد :

- التبر المسبوك في نصيحة الملوك ، القاهرة ١٣١٧ / ١٩٠٠ .
  - مجموعة الجواهر الغوالي ، القاهرة ١٣٤٣ / ١٩٢٤ .

### الفارابي ، ابو نصر :

الفارابي والحضارة الانسانية [ وقائع مهرجان الفارابي ، بغداد ١٠/٢٩ .
 ١٩٧٥/١١/١ ] ، نشرة وزارة الاعلام ، بغداد ١٩٧٦/ ١٩٧٦ .

### فان إس ، الأستاذ جوزيف :

الفارابي وابن الريوندي ، ترجمة الدكتور كامل مصطفى الشيبي والدكتور عبد الأمير الأعسم ؛ مجلة الرابطة (النجف ١٩٧٦) السنة ٢ ، العدد ٦ ؛ ومجلة آفاق عربية (بغداد ١٩٧٦) السنة ١ ، العدد ٦ .

### فخري ، الدكتور ماجد :

- تاريخ الفلسفة الاسلامية ، ترجمة الدكتور كمال اليازجي ، بيروت . 19۷٤ .

# فرّوخ ، الدكتور عمر :

صفحات من حياة الكندي وفلسفته ، بيروت ١٩٦٢ .

# فوزي ، الدكتور فاروق عمر :

لحات تاريخية عن أصول اليهود في العصر العباسي ، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية ( بجامعة بغداد ) ١٩٧٢ ، مجلد ١ ، عدد ٣ .

### الفيروز ابادي :

\_ القاموس المحيط ، القاهرة ١٣٥٧ / ١٩٣٨ .

# القزويني ، جلال الدين :

التلخیص ، نشرة عبد الرحمن البرقوقي ، القاهرة ۱۳۲۲ / ۱۹۰٤ ؛
 و ط. أخرى ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ( بلا تاريخ ) .

- القمتي ، عباس:
- ـ الكني والألقاب ، النجف ١٣٧٦ / ١٩٥٦ .
  - القنوجي ، ابو الطيب :
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ، نشرة عبد الحكيم شرف الدين ، بومبي ١٣٨٣ / ١٩٦٣ .
  - القنوجي ، عبد الوهاب :
  - \_ بحر المذاهب ، مخطوطة مكتبة جامعة كمبر دج ، برقم Or. 866 .
    - القهبائي ، عناية الله :
    - \_ مجمع الرجال ، اصفهان ۱۳۸٤ / ۱۹۶۶ .
      - القيسي ، الدكتور نوري حمودي :
- منهج تحقيق النصوص ونشرها ، [ بالمشاركة مع الدكتور سامي مكي العانى ] ، بغداد ١٩٧٥ .
  - الكاتبي ، نجم الدين :
  - مفصل المحصل ، مخطوطة باريس برقم 1254 .
    - الكاظمي ، محمود عبدالله :
- الحدیث القدسی ، أو صحائف سیدنا موسی بن عمران ، ط ثانیة ،
   بغداد ۱۳۷۲ / ۱۹۵۷ .
  - الكتبي ، ابن شاكر :
- - كحالة ، عمر رضا :
  - \_ معجم المؤلفين، دمشق ١٩٥٧.

### الكراجكي ، ابو الفتح :

ـ كنز الفوائد ، ط. حجر ، [ تبريز ؟ ] ، ١٣٢٢ / ١٩٠٤ .

### كراوس ، الأستاذ باول :

- ابن الراوندي ، [ ضمن كتاب من تاريخ الالحاد في الاسلام للدكتور بدوى ] ، القاهرة ١٩٤٥ .
- کتاب الزمر ذ لابن الراوندي ، مجلة الأدیب (بیروت ۱۹۶۳) ،
   مجلد ۲ عدد ۹ .
  - رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكرياء الرازي ، القاهرة ١٩٣٩ .

### کرد علی ، محمد :

رسائل البلغاء ، القاهرة ۱۹۳۱ ؛ وطبعة أخرى ، ثالثة ، ۱۹٥٤ .

### الكرماني ، شمس الدين :

- شرح المواقف ؛ نشرة سليمة عبد الرسول للقسم الأخير ، تحت عنوان « الفرق الاسلامية » ، بغداد ١٩٧٣ .

### كمال الدين ، الدكتور جليل :

النظريات الفلسفية والاجتماعية – السياسية للفارابي ( بحث مترجم للبروفسور س. ن. غريغوريان ) ، مجلة المورد ( بغداد ١٩٧٥ ) ، السنة ٤ ، العدد ٣ .

### الكوثري ، محمد زاهد :

ــ مقدمة «كتاب التبصير في الدين للاسفرايني » ، القاهرة ١٣٥٩ / ١٩٤٠ .

# كولدزيهر ، الأستاذ اكنتس :

مذاهب التفسير الاسلامي ، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجّار ،
 القاهرة ١٣٧٤ / ١٩٥٥ .

- الكيلاني ، الدكتور ابراهيم :
- ابو حیان التوحیدي ، القاهرة ۱۹۵۷ .
  - كيلاني ، كامل :
- ــ رسالة الغفران للشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري ، القاهرة ١٣٤٢ / ١٩٢٣ .
  - الماتريدي ، ابو منصور :
- کتاب التوحید ؛ مخطوطة کمبر دج برقم 3651 .
   فتح الله خلیف ، دار المشرق ، بیروت ۱۹۷۰ .
  - ماسينيون ، الأستاذ لويس :
- المباهلة [ ضمن كتاب شخصيات قلقة في الاسلام للدكتور بدوي ] ،
   القاهرة ١٩٦٤ .
  - المامقاني ، عبد الله :
  - \_ تنقيح المقال في علم الرجال ، النجف ١٣٥٠ / ١٩٣١ .
    - الماوردي ، أبو الحسن :
- أدب الدنيا والدين ، [ على هامش الكشكول للعاملي ] ، القاهرة
   ١٩٢٥ .
  - متز ، الأستاذ آدم :
- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ، القاهرة ١٣٥٩ ١٣٦٠ / ١٩٤٠ .
  - المتنبي ، ابو الطيب :
- ــ الديوان ، نشرة الاستاذ ديتريصي Fr. Dietrici ، برلسين

### مجهول [؟]:

مجموع مخطوط من الوان شتى ، مخطوطة في خزانة الاستاذ ناجي محفوظ ببغداد ، تحت رقم ٥٥٦ .

# محفوظ ، الدكتور حسين علي :

- الفاراي في المراجع العربية ، بغداد ١٣٩٥ / ١٩٧٥ .
- مؤلفات الفارابي [ بالمشاركة مع الدكتور جعفر آل ياسين ] ، بغداد / ۱۳۹۰ .

### محفوظ ، الشيخ على :

\_ الابداع في مضار الابتداع ، القاهرة ، ط ٤ ، ( بلا تاريخ ) .

# محيمي الدين ، الدكتور عبد الرزاق :

- أبو حيان التوحيدي ، القاهرة ١٩٤٩ .
  - أدب المرتضى ، بغداد ۱۹۵۷ .

### مدكور ، الدكتور ابراهيم :

في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٦٨ .

### المرتضى ، الشريف :

الشافي في الامامة ، ط . حجر [ قزوين ؟ ] ، ١٣٠١ / ١٨٨٤ .

### مرحبا ، الدكتور محمد عبد الرحمن :

ــ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية ، منشورات عويدات ، بيروت ١٩٧٠ .

### المسعودي ، ابو الحسن :

- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، نشرة الاستاذين مينار وكورتيل ١٨٧٣ ؛ C. Barbier de Meynard et Bavet de Courtelle ؛ وطبعة بولاق ( بلا تاريخ ) .

- مطلوب ، الدكتور أحمد :
- القزویني وشروح التلخیص ، بغداد ۱۹۶۷ .
  - المعري ، ابو العلاء :
- رسالة الغفران ، نشرة ابراهيم اليازجي ، القاهرة ١٩٢١ / ١٩٠٣ ؟ ونشرة كامل كيلاني ، القاهرة ١٩٢٣ ؛ ونشرة دكتورة عائشة عبد الرحمن ، القاهرة ١٩٥٠ .
  - المقدسي ، مطهر :
- ـــ البدء والتاريخ ، نشرة الأستاذ هوار M. Cl. Huart ، باريس ١٩٠١ ــ ١٩١٦ .
  - المقريزي ، تقى الدين :
- ـــ الخطط ، ط . بولاق ۱۲۷۰ / ۱۸۵۶ ؛ و ط. القاهرة ۱۳۲۶ ۱۳۲٦ / ۱۹۰۲ – ۱۹۰۷ .
  - مكارثي ، الأستاذ رتشرد يوسف :
- التصانیف المنسوبة إلى فیلسوف العرب [ = الکندي ] ، بغداد
   ۱۳۸۳ / ۱۹۶۲ .
  - نادر ، الدكتور ألبير نصرى :
  - أهم الفرق الاسلامية السياسية والكلامية ، بيروت ( بلا تاريخ ) .
    - فلسفة المعتزلة ، الاسكندرية ١٩٥٠ .
      - النجاشي ، ابو العباس :
    - کتاب الرجال ، بومبي ۱۳۱۷ / ۱۸۹۹ .
      - النشّار ، الدكتور علي سامي :
- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ، الجزء الأول ، ط ٢ ، الاسكندرية

١٩٦٢ [ = ط. خامسة ، الاسكندرية ١٩٧١ ] ؛ الجزء الثاني ، ط ٢ ، الاسكندرية ١٩٦٤ .

#### نعمة ، عبدالله :

- فلاسفة الشيعة ، بيروت [ ١٩٦٥ ؟ ] .
- هشام بن الحكم ، استاذ القرن الثاني في الكلام والمناظرة ، بيروت
   (٩) ١٣٧٨ / ١٩٥٩ .
  - نيبرك ، الأستاذ ه . س. :
  - \_ مقدمة « كتاب الانتصار للخياط » ، القاهرة ١٩٢٥ .
    - نيكلسون ، الأستاذ رينولد الن :
- تاريخ الأدب العبّاسي ، ترجمة الدكتور صفاء خلوصي ، بغداد ۱۳۸۷ / ۱۹۹۷ .
  - الهاشم ، جوزف :
  - ــ الفارايي ، بي**روت ۱۹۲۰** .

# الهاشمي ، أحمد :

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، ط. ثانية عشرة ، القاهرة . ١٩٦٠ / ١٣٧٩ .
  - الهمداني ، محمد بن عبد الملك :
- تكملة تاريخ الطبري ، نشرة البرت يوسف كنعان ، بيروت ١٩٦١ .
  - الهمذاني ، بديع الزمان :
  - ـــ الرسائل ، ط. أولى ، اسطنبول ١٢٩٨ / ١٨٨١ .
    - الوردي ، الدكتور على :
    - وعّاظ السلاطين ، بغداد ١٩٥٤ .

- اليافعي ، عفيف الدين :
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،
   حيدر أباد ١٣٣٧ ١٣٣٩ / ١٩١٨ ١٩٢٠ .

### ياقوتالحموي :

ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب [ = معجم الأدباء ] ، نشرة الاستاذ
 مارغوليوث D. S. Margoliouth ، القاهرة ١٩٢٥ .

# (ب) المصادر والمراجع الشرقية

- اقبال ، الأستاذ عباس :
- خاندان نوبختی ، طهران ۱۳۱۱ ش. ق / ۱۹۳۳ .
  - التستري ، نور الله :
  - عجالس المؤمنين ، طهران ۱۳۲۰ / ۱۹۰۲ .

# خواند أمير :

تاریخ حبیب السیر فی أخبار أفراد بشر ، طهران ۱۳۳۳ ش. ق /
 ۱۹۵۱ .

### خياطة ، سليم :

- ابن راوندي ، فيلسوف بزرك بارسى ، [ ترجمة وحيد ؟ ] ، مجلة ارمغان ، (طهران ١٩٣١) ، السنة ١٢ ، العدد ١١ .
  - الرازي ، ابن الداعي الحسيني :
- كتاب تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام ، نشرة عباس اقبال ،
   طهران ۱۳۱۳ ش. ق / ۱۹۳۵ .

- شيرازي ، احمد افشارى :
- متون عربی وفارسی در بارهٔ مانی ومانویت ، طهران ۱۳۳۰
   ه. ش / ۱۹۰۰ .

### عطش ، أحمد :

Ahmet Ates : Farabinin Eserlerinin Bibliografyasi; (Vol. XV, Sayi 57)

Belleten Ankara 1951

### فراشیری ، سامی بیه

قاموس الأعلام ، اسطنبول ۱۳۰۸ / ۱۸۹۱ .

### كراوس ، الأستاذ باول :

Paul Kraus: Râvendî; in: Islâm Ansiklopedisi, Istanbul 1964, vol. IX, s. 639

### مجهول [ ؟ ] :

- مخطوط مجاميع تركية ، في خزانة الأستاذ ناجي محفوظ ببغداد ،
 تحت رقم ٥٥٦ .

# محقق ، دكتر مهدي :

- ابن راوندی ، مجله ٔ یغما ، ( طهران ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ش. ق / ۱۹۹۹ ۱۹۳۹ ش.
- منابع تازه ٔ درباره ٔ ابن راوندي ، مجله ٔ دانشکده ٔ ادبیات [ دانشگاه تهران ] ، ۱۳٤٥ ش. ق / ۱۹۲۷ ، مج ۱۶ ، جزء ۱ .

### مستوفي ، حمد الله :

ـ تاريخ گزيده ، نشرة الأستاذ براون E. G. Browne ، ليدن ١٩١٠ .

### معصوم ، على :

ے طرائق الحقائق ، نشرة محمد جعفر محجوب ، طهران ۱۳۱۹ / ۱۹۰۲ .

#### ناصر خسرو :

- جامع الحكمتين ، نشرة الاستاذ كوربن H. Corbin ودكتر محمد معين ، طهران ١٩٥٣ .

### نفیسی ، سعید :

علم كلام در اسلام ، مجله ٔ دانشكده ٔ ادبیات [ دانشگاه تهران ] ،
 سال دوم ، شماره ٔ اول ، (طهران ۱۳۳۳ ش . ق / ۱۹۰۵ ) .

### نیکلسون ، رینولد الن :

بلدن ، The Indices of Târîkh-i-Guzîda ، ليدن ، د ناريخ گزيده ، ۱۹۱۳ ، ليدن ، ۱۹۱۳ ، المدن

# المراجع الأوروبية

#### Abel, A.:

Abū 'Isā al-Warrāq, privately cyclostyled, Brussels, 1949.

#### Al-A'asam, A.A.:

Ibn ar-Rīwandī's Kitāb Faḍīḥat al-Mu'tazilah, Ph. D. Dissertation, University Library of Cambridge, 1972, Editions Oueidat, Beirut-Paris 1975 - 1977.

#### Arberry, A. J.:

A Second Supplementary Hand-list of the Muḥammadan Manuscripts in the University and Colleges of Cambridge, Cambridge 1952.

#### Arnold, T.:

The Mu'tazilites, Leipzig 1902.

#### Bercher, Léon:

Le Collier du Pigeon de l'Amour et des Amants (par Ibn Hazm), Algeria 1949.

#### Boer, de:

Zur Kindī und Seiner Schule; in : Archiv f. Gesch. d. Philos., 1900.

#### Brockelmann, C.:

Geschichte der Arabischen Litteratur, Spplementband, Leyden 1938.

#### Browne, E. G.:

A Hand-list of the Muḥammadan Manuscripts in the Library of the University of Cambridge, Cambridge 1900.

A Supplementary Hand-list of the Muhammadan Manuscripts of the University and Colleges of Cambridge, Cambridge 1922.

A Literary History of Persia, London 1902-6.

#### Dozy, R.:

Essai sur l'Histoire de l'Islamisme, Leyden-Paris 1879. Supplément, Leyden 1881.

#### Gabrieli, F.:

L'opera d'ibn al-Moqaffa'; in : Rivista degli Studi Orientali, vol. xiii.

#### Goldziher, Ign.

Die Sabbathinstitution im Islam; in : Gedenbuch zur Erinnerung an David Kaufmann, Breslau 1900.

Salih b. 'Abd al-Quddus und das Zindikthum während der Regierung des Chalifen al-Mahdi; in : Transactions of ixth Congress of Orientalists, London 1893, vol. ii.

#### Gottschalk, H.:

Zu H. Ritter, Philologika vi; in: Der Islam, 1931, vol. xix.

#### Graf, G.:

Die Philosophie und Gotteslehre des Jahjā ibn 'Adī und Späterer Autoren, Münster 1910.

, i

#### Guidi, N.:

La lotta tra l'Islam e il Manicheismo, un Libro di ibn al-Muqaffa' contro il Corano confutato da al-Qāsim, Rome 1927.

Postille « Beiträge zur islamischen Ketsergeschichte »; in : Rivista degli Studi Orientali, 1934, vol. xiv.

#### Haarbücker, Th.:

Al-Sahrastānī, Religiousparteien und Philosophenchulen, Halle 1850.

#### Hamdani, H.:

The History of Ismā'ilī Da'wat and its literature during the last phase of the Fāṭimid Empire; in: Journal of the Royal Asiatic Society, 1932.

#### Horten, Max:

Die Philosophischen Probleme der spekulativen Theologie im Islam, Bonn 1910.

Die Philosophischen Systeme der spekulativen Theologon im Islam, Bonn 1912.

#### Houtsma, Th.:

Zum Kitab al-Fihrist; in: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1889, vol. iv.

#### I.L.O. (sic):

« Beitrage zur islamischen Ketzergeschichte: das Kitāb āz-Zumurud des Ibn ar-Rāwandī « Estratto della Rivista degli Studi Orientali, xiv — Un folleto de 82 pp.; in: *Andalus*, (Madrid-Granada), 1935, vol. iii.

#### Klein, W. C.:

Al-'ibānah 'an usūl ad-diyānah by al-'Ash'arī, New Haven 1940.

#### Kratschkovsky, Ign.:

Zur Entstehung und Komposition von Abū-l-'Alā's Risālat al-Gufrān; in: Islamica, 1924-5, vol. i.

Un document oublié sur les œuvres d'Ibn ar-Rāwandī; in : Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. — 1926 (Mai-Juin).

#### Kraus, Paul:

Beiträge zur islamischen Ketzergeschichte: das Kitāb as-Zumurrud des Ibn ar-Rāwandī; in: Rivista degli Studi Orientali. 1934, vol. xiv.

art. Rāwandī; in : Encyclopaedia of Islam, Supplement, Leyden-London, 1938.

#### Luciani, J.D.:

El-Irchad de Imam al-Haramain, Paris 1930.

#### MacCarthy, R. J.:

The Theology of Al-Ash'ari, Beyrouth 1953.

#### Macdonald, D. B.:

The Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, London 1903.

#### Massignon, L.:

La passion d'al-Hosayn ibn Mansour al-Hallāj, Paris 1922.

#### Mehren, N.A.F.:

Exposé de la réforme de l'Islamisme, Leyden 1878.

#### Nallino. C.A.:

Di una strana opinione attribuita ad al-Ğāḥiz introno al-Corano: in: Rivista degli degli Studi Orientali, 1916, vol. vii.

#### Nicholson, R.A.:

The Risālat al-Ghufrān; in: Journal of the Royal Asiatic Society, 1902.

#### Nyberg, H.S.:

Le livre du Triomphe et de la réfutation d'Ibn Al-Rawndi l'Hérétique, (Préface), Beyrouth 1957.

art. Mu'tazila; in: Encyclopaedia of Islam, vol. iii.

#### Ritter, H.:

Philologika iii : Muhammadanische Häresiographen; in : Der Islam, 1929, vol. xviii.

Philologika vi : Ibn al-Ĝauzis Bericht über Ibn ar-Rewandī, in : Der Islam, 1930, vol. xix.

#### Schacht, J.:

New Sources for the History of Mohammedan Theology; in: Studia Islamica, 1953, vol. i.

#### Steinschneider, M.:

Al-Farabi (Alpharaius), Des Arabischen Philosophen Leben und Schriften, St.-Petersbourg 1869.

#### Spitta, S.W.:

Zur Geschichte Abū al-Hasan al-Aš arī, Leipzig 1876.

#### Steiner, H.:

Die Mu'taziliten oder die Freidenker im Islam, Leipzig 1865.

#### Tritton, A.S.:

Al-Muhassal by Muhammad ibn 'Umar ar-Rāzī; in: Journal of the International Society for Oriental Research, Leyden 1967, vol. xviii-xix.

#### Wensinck, A.J. (and others):

Concordance et indices de la Tradition Musulmane, Leyden 1936-67.

# شكر وتقدير

يشكر المؤلّف السيد زهير بعلبكي ، الناشر ، والاستاذ رحاب عكاوي مدير قسم النشر في دار الآفاق الجديدة على الحرص الفائق الشديد في إخراج بجلدي الكتاب مرة واحدة . كما اعترف بجميل تلميذتي في قسم الفلسفة بجامعة بغداد ، الآنسة أنصار على علوة ، من بيروت ، على ما تجشمته من عناء إيصال مستلزمات الطبع بين بيروت وبغداد ، وبالعكس ، خلال ١٩٧٨ – ١٩٧٩ . ومن الوفاء أن يذكر هنا بالجمد والثناء أعضاء مكتبتي جامعة كمبر دج وبو دليان وكسفور د على ما قدموه من مساعدة كريمة اثناء اعدادي المجلد الثاني خلال اقامتي في الجامعتين استاذاً زائراً ١٩٧٧ – ١٩٧٨ . ومسك الحتام ، ولدي «مهند » ، الذي عود ذي على تقديم كل العون في الازمات ، وأخص فهرسة كتبي السابقة ؛ أقول : أعد الفهارس العامة لمجلدي هذا الكتاب ، لوحده هذه المرة ، بين كمبر دج وبغداد ١٩٧٨ – ١٩٧٩ ، فصرف له من وقته ، هذه المرة ، بين كمبر دج وبغداد ١٩٧٨ – ١٩٧٩ ، فصرف له من وقته ، مفهجه ، وهو لما يتعد السابعة عشرة من عمره ؛ باركه الله ولداً طيباً عباً للعلم والعلماء .

بغداد ـ ۲۰ / ۵ / ۱۹۷۹ .

دكتور عبد الأمير الأعسم

# الفغارس العامة

إعداد: مهند عبد الأمير الأعسم

« نظمت الفهارس شاملة لمجلدي الكتاب ، ما عدا ضميمة المجلد الثاني لأسباب فنية ؛ وقد جاءت عملية تنفيذ الفهرسة على نحو يتابع نظام فهارس كتاب ( تأريخ ابن الريوندي الملحد ) ؛ فقد حسبنا له ( ابن ) و ( ابو ) موضعهما من الأبجدية ، كما استعملنا المشهور من الأسماء وفي حالات كثيرة أحلنا الى صور أخرى من تلك الأسماء ».

### محتويات الفهارس العامة

- ١ فهرس الأعلام
- ٢ ــ فهرس الأمكنة والمواضع
- ٣ \_ فهرس الكتب والأبحاث والمجلات
  - ٤ فهرس عربي يوناني
- هرس : محتويات المجلد الثاني / بالعربية
  - ۲ فهرس اوروبي عام
- ٧ فهرس : محتويات المجلد الثاني / بالانكليزية

# فهرس الأعلام

# **(**1)

```
آتش ۲۲۷ ؛ وينظر Ates في الفهرس الأوروبي .
آدم [النبي] ۲۰۲ ، ۲۰۶ ، ۵۰۰ .
آدم الود ۸ .
آلادمي ۲۱۷ .
آلادمي ۱۹۳ .
آلادمي النبي ] ۲۹ ، ۹۷ ، ۱۱۲ ، ۱۱۸ .
آلادميم بن عياش ۹۰ .
آلادهيم الدسوقي عطية ٤٢ .
آلادهيم السامرائي [الدكتور] ٤٣٤ ، ٤٦٤ .
آلاراهيم مدكور [الدكتور] ٤ ينظر « مدكور » .
آلبراهيم مدكور [الدكتور] ؟ ينظر « مدكور » .
آلبن أبي أصيبعـــة ۱۰۹ ، ۱۹۱ ، ۲۱۰ ، ۳۵۷ ، ۳۵۰ ، ۳۵۱ ، ۲۰۰ ،
```

ابن أبي الحديد ١٠٥ ، ١٤٧ .

ابن الأنباري ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٨ ، ٢٩٥ .

ابن بابويه القملي ٣٣٧ ، ٣٣٩ .

ابن بسّام ۲۳۰.

ابن البيطار ٣٠١.

ابن تغري بــردي ۱۱۸، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۳۰، ۲۶۱، ۲۲۵، ۲۲۹،

. ٣٦٨ · ٣٦٦

ابن تيميّة ٣٦٧ ، ٩٩٥ .

ابن جني ٣٠٩، ٣١١.

ابن الجــوزي ٦١، ٦٤، ٧٣، ٨٨، ٨٩، ١٠١١، ١١٤، ١١٥، ١١٠،

P37 > 757 > 6A7 > 6A7 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 > 767 >

· TOT · TET · TET · TTV · TTO · TTT - TTV · TTT · T·V

. 000 6 000 6 000

ابن حجر العسقالاني ٦١ ، ١٤٧ ، ٥٠٥ .

این حسزم ۱۱۸، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۷، ۷۵۰، ۵۵۰، ۱۳۵، ۲۱۶.

ابن خلاّد ٥٩٥ .

ابن خلَّکان ۶۰ ، ۲۱ ـ ۲۶ ، ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۸ ، ۸۲ ، ۹۹ ، ۹۹ ،

3 · ( ) PY( ) F\$( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · ( ) · (

ابن الخياط ؛ ينظر « الخياط ».

ابن داود ۲۷۳.

ابن ديصان ١١١ .

ابن درستویه ۱۰۸ ، ۲۰۰ ، ۳۵۱ ، ۴۶۷ .

ابن الراوندي ، أحمد بن يحيى ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

ابن الراوندي ، (والده) ؛ ينظر « يحيى بن اسحق الريوندي » .

ابن الراوندي ، (أخوه) ٩٠ ، ٣٧٣ .

ابن الراوندي ، (عمَّه) ۹۰ ، ۳۷۳ .

ابن الراوندي (القاضي) ٣٦٧.

ابن الروندي ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

ابن الريوندي : يرد ذكره في صفحات المجلدين كافةً .

ابن ربتن الطبري ۲۸۹ – ۲۹۱ ، ۳۰۶ .

ابن سبعین ۵۰۱ .

ابن سعد ۲۸۹ ، ۲۹۱ ، ۳۰۶ .

ابن سینا ۱۵۲، ۲۰۳.

ابن شاكر ، [الكتبي] ٧ ، ٥٦ ، ٢٣١ ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٣٦٤ .

ابن شهراشوب ۲۳، ۱۰۱، ۱۶۹، ۱۲۲.

ابن طالوت ؛ ينظر « اسحق بن طالوت » .

ابن العديم ٢٣٨ .

ابن عربي ٥٠١.

این عساکر ۳۰، ۲۱۸، ۲۱۹.

ابن العطار ١٥٧.

ابن عقیل ، أبو الوفـــاء ۸۰ ، ۸۰ ، ۲۰۷ ، ۲۹۲ ، ۳۳۰ ــ ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۳۰ .

٧٠٥ ، ٨٠٥ ، ٢٢٥ ، ٢٧٥ ، ٥٨٥ .

ابن العماد ١٤٢ ، ١٤٥ ، ٥٦٦ .

ابن فارس ۳۰۹، ۳۱۰، ۲۷۱.

ابن الفراء ٤٥٣ .

ابن فارس : ۳۰۹، ۳۱۰، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۰، ۵۰۰،

ابن فورك ؛ ينظر « أبو بكر بن فورك ».

ابن القارح ۷۲ ، ۷۳ ، ۷۷ ، ۱۶۳ ، ۱۶۶ ، ۲۶۰ .

ابن القاضي ٥٦٦ .

ابن قتة ٢٤٤.

ابن القفطي ۱۹۱ ، ۲۰۰ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷ ، ۳۵۷ ، ۲۹۹ ، ۲۹۲ ، ۲۲۷ ،

VF0 : 07F : FYF .

ابن قيم الجوزية ۲۸۸ .

ابن کثیر ٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٨ .

ابن كمال باشا ٤٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٤٨ .

ابن لاوي الهروي (؟) ١٦٩ .

ابن لاوي اليهـــودي ۲۲ ، ۲۰ ، ۸۰ ، ۸۸ ، ۱۰۱ ، ۱٤٦ ، ۱٦٩ ، ۱۷٤ . ابن ماتويه ۵٦۱ ، ۹۹۰ .

ابن المرتضى ٧٩ – ٨٣ ، ٨٦ ، ١٤٠ ، ٤٧٩ ، ٤٧٩ .

ابن مسرّة ٤٨٦ .

ابن مطهتر ؛ ينظر « العلامة الحلّي » .

ابن مفلح ۸، ۲۰۷.

ابن المقفّع ۱۲۳، ۲۴۱.

ابن النجار ٨٥ ، ١٢٨ .

ابن هشام ( صاحب السيرة ) ٢٩١ .

ابن الهيثم ۱۰۸ ، ۳۵۱ ، ۳۵۲ .

ابن وحشية ١٢٠ .

ابن الوردي ۲۱۹ ، ۲۳۶ ، ۲۶۹ .

ابن يعقوب ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٤٩ .

أبو أحمد بن أبي هاشم ٥٩٠ .

أبو اسحق [ ابراهيم بن عياش ] ٥٩٥ .

أبو اسحق النصيبي ٥٩٦ .

أبو بكر بن الأصم ٤٦، ٤٨١، ٤٨٣، ٥٨٥، ٤٨٨.

أبو بكر بن فورك ٦١٩ .

أبو بكر البرذعي ١٠٨ ، ١٤٥ ، ٣٥١ .

أبو بكر الصديق ١٧ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٧ .

أبو جعفر الاسكافي ؛ ينظر « الاسكافي » .

أبو الحسن ؛ ينظر « الأشعري » .

أبو الحسن الفروزي ٤١٩ .

أبو الحسين [ محمد الآفلي ] ١٦٩ .

أبو الحسين بن الريوندي ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

أبو الحسين البغدادي ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

أبو حفص الحداد ؛ ينظر « الحداد ».

أدو حنىفة ٤٣٤.

أبو رشيد ؛ ينظر « النيسابوري » .

أبو زفر ۸٦ ، ۳٦٩ .

أبو السعد ؛ ينظر « الحاكم الجشمي » .

أبو سعيد الحصري ؛ ينظر « الحصري » .

أبو سهل النـــوبختي ۲۱ ، ۲۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۱۰۱ ، ۱۰۰ ،

. ٣٤٧ ، ٢٣٩ ، ٢١٨ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٦٦ ، ١٤٥ . ١٠٨

أبو شاكر الديصاني ٢٣ ، ١٣٠ .

أبو العباس الطبري ٦٦ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ٩٣ ، ١٦٨ ، ٢٣٩ .

أبو العباس القلانسي ٣١ .

أبو العباس المبرد ١٦٩ ، ٤٦٤ ، ٤٦٨ ، ٤٦٨ .

أبو عبد الله البصري ٤٧٨ ، ٥٩٥ .

أبو عبد الله الداعي ٤٧٨ .

أبو عفان [الرقي] ١٢٧ .

أبو العـــلاء المعري ٢٤، ٢٧، ٨٩، ٧٧، ٣٠١، ١٠١، ١٢١، ٣٢١، ٢٢٢ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٤١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

أبو علي بن خلاد ؛ ينظر « ابن خلاد » .

أبو علي التنوخي ٨٣ . ٢٢٠ .

أبو علي بن الوليد ٥٠٦ .

أبو عمرو أحمد بن خلف ٤٢٠ .

أبو عيسي اليهودي ۷۷ ، ۸٦ ، ۱٦٨ ، ۱۷۲ ، ۱۹٥ .

أبو عيسى الـــورَّاق ١٥ ، ١٦ ، ١٩ – ٢١ ، ٢٣ – ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ١١ ، ٨٤ – ٨٧ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١٣٠ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ١٨٤ ، أبو الفتوح ، منتجب الدين ٦٤ ، ١٠٣ .

أبو الفداء ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ٣٦٦ ، ٤٧٩ .

أبو القاسم ؛ ينظر « أبو القاسم البلخي » .

أبو القــاسم البلخي [الكعبي] ۱۷، ۲۹، ۲۳، ۲۲، ۷۷، ۷۹ ــ ۸۱، ۸۳ ــ ۸۱، ۸۳ ــ ۸۱، ۸۳ ــ ۸۱، ۸۳ ــ ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۲۰ ــ ۲۰۱ ، ۱۲۰ ــ ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ــ ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۸ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰

أبو القاسم الحجاج الطرابلسي ٥٩٣ .

أبو قبيس ١٨٩ .

أبو مجالد ٨٦ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ .

أبو المحاسن ؛ ينظر « ابن تغري بردي » .

أبو محمد بن متويه ؛ ينظر « ابن ماتويه » .

أبو محمد النوبختي ؛ ينظر « الحسن بن موسى النوبختي » .

أبو المظفر الاسفرايني ؛ ينظر « الاسفرايني » .

†بو منصور البغدادي ؛ ينظر « البغدادي » .

أبو الهذيل العـــلاّف ۸۱ ، ۱۱۱ ، ۱۳۲ ، ۱۷۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹

```
. 71V 4 71Y 4 71· 4 7·A - 7·1 4 7··
```

أبو هريرة الراوندي ١٤٨ ، ٤٤٧ .

أبو الوفاء بن عقيل ؛ ينظر « ابن عقيل » .

أحمد افشاري شيرازي ۲۲۸ .

أحمد أمين ٢٢٩، ٢٥٠، ٤٧٧، ١٨٥، ١٩٥.

أحمد بن أبي داود ٧٥ .

أحمد بن حائط ۸۸ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۳۰۳ ، ۹۹۰ .

أحمد بن الطيب السرخسي ١٢٠ ، ٢٤١ ، ٣٤٥ .

أحمد بن يحيى البغدادي ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

أحمد بن يحيى الراوندي ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

أحمد بن يحيى المروزي ؛ ينظر « ابن الريوندي » .

أحمد الثالث ٢٣١، ٢٤٨.

أحمد صقر ۲۲۹ ، ۲۵۰ .

أحمد عويدات ٦ ، ٩٧٠ .

أحمد محمد الحنبولي ٤٢ .

اخوان الصفاء ٢٥٢ ، ٣٥٨ .

أرسطو ٢٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٥٧ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٤٩١ ، ٩٤٥ ، ٩٥٠ . ارنالديز ، روجيه [ الأستاذ ] : ٦ .

أرنولد ٣٤٢ ، ٣٤٩ ، ٣٦٣ ، ٤٨٧ .

اسحق [النبي] ١٩ .

اسحق بن طالوت ۱۲۲ ، ٤٢٠ .

الاسفرايني ٤٧٦ ، ٤٩٦ .

الاسكافي ١٣٩ ، ٦١٧ .

اسماعيل باشا البغدادي ٦٦ ، ٦٧ .

الاسواري (أبو علي) ۱۹۲ ، ۳۷۰ ، ۵۷۸ .

```
الاسواري (صالح) ٣٧٠.
```

اشتا ۲۹۳ ، ۳۰۵.

اشتروتمان ۳۱۳.

اشبرنجر ۲۹۱ .

اشتنشندر ۲۰۱

الأشعــري ٣٥، ٣٦، ٥٣، ٨٣، ١٠٨، ١٣٧، ١٣٨، ١٥٧، ٢٠٧،

. 24. . 247 . 7.4 . 7.4 . 7.0 . 7.4 . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71. . 71.

770 , 000 , 780 <u>3</u>80 , 777 <u>177</u> , 777 .

الأصفهاني ، أبو الفرج ٢٥٠ .

الأعسم ؛ ينظر « عبد الأمير الأعسم » .

أغابزرك ٦٢٧ .

أفلاطون ٤٤٩ ، ٥٤٨ .

اقبال ؛ ينظر « عباس اقبال » .

اقليدس ١٧٣ ، ١٨٠ ، ٣٠٢ ، ٤٤٩ ، ٤٧٩ .

ألبير نصري نادر [الدكتور] ٣١ .

أماري [الأستاذ] ٤٨٧ .

أمير المؤمنين ، ينظر « علي بن أبي طالب » .

أمين الخولي ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٣٠ ، ٥٧٧ .

الأمين العاملي ، محسن ٩٩ .

أندريه ، تور [الأستاذ] ۲۸۹ ، ۳۰۶ ، ۳۰۰، ۳۰۷ ، ۳۶۳ .

أنور الجندي ٦٣٠ .

اهبان بن أوس ۲۸۹ .

الأهوازي ، أبو على ٣٦ . الايجي ، عضد الدين ٤٢ ، ٣٠٥ ، ٤٨١ – ٤٨٣ ، ٤٨٧ ، ٥٤٨ . الایرانشهری ۱۸۶، ۳۲۲، ۳۲۳. ايفانوف [الأستاذ] ٢٦٤ ، ٢٨٦ ، ٣١٣ ، ٣٤٥ . **(ب)** الباقلاني ١١٨ ، ٣٢٥ . بانت [الأستاذ] ٣٢١ . باول کراوس ؛ پنظر « کراوس » . البحراني ؛ ينظر « البلادي البحراني » . بحر العلوم ، محمد ١٦٣ . بحيراء الراهب ٢٧٣. البخاري ٥٣٢. بدر الحمالي ٢٨٥. ردوی ؛ ينظر « عبد الرحمن بدوی » . بربييه دي مينار [الأستاذ] ٣٢٣. ر تلو ، [الأستاذ] ٣٠٣. برجشتريسر ، [الأستاذ] ۱۹۲ ، ۳۰۲ . البردعي ؛ ينظر « أبو بكر البرذعي » . برغوث (محمد بن عيسي) ۱۲۸ ، ٤١٥ ، ٥٣٢ . البرقوقي ، عبد الرحمن ٧١ ، ٢٢٣ ، ٢٣٢ .

برهام ۱۱۸. بروکلمان، [الأستاذ] ۳۳۷، ۳۲۵، ۳۲۲، ۳۲۷، <mark>۶۰۹، ۹۲۰،</mark> ۷۳۰.

برييه [الأستاذ] ٣٦٧ .

بشار بن برد ۱۳۰ ، ۱۳۸ ، ۹۲۰ ، ۹۹۰ .

بشر المريسي ٣١ ، ٤٣ ، ٤٦ .

بشر بن المعتمر ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۵۷، ۵۷۸، ۲۰۷.

بطليموس ١٧٣ ، ٣٠٢ ، ٤٤٩ ، ٤٧٩ .

البغدادي ، عبد القساهر ٣١ ، ٥٣ ، ٨٨ ، ١١٨ ، ١٢٦ ، ١٣٥ ،

· 11 · 711 · 7 · 7 · 0 · 7 · 0 · 7 · 737 · 733 · 773 · 113 ·

. 93 . 393 — 593 . 110 — 710 . 070 . 570 . 830 . 500 .

٥٧٥ ، ١١٦ ، ١١٦ .

البلادي البحراني ۲۲۹ ، ۲۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ .

البلخي ؛ ينظر « أبو القاسم البلخي الكعبي ».

بلثيوس ، آسين [الأستاذ] ٣٢٥ ، ٣٢٦ .

بور ، دي [الأستاذ] ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٥٩٢ .

بهاء الدين العاملي ٢٢٤ ــ ٢٢٦ ، ٢٣٥ ، ٢٤٦ . ٢٥١ .

بنو أسد ١٥٠ .

رنو أمية ١٠٢ .

بنو العباس ۲۰ ، ۷۵ ، ۱۰۲ ، ۱۱۱ ، ۱۶۸ ، ۱۳۷ .

البيروني ١١٦ ، ١١٧ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ ، ٣٢٢ ، ٣٢٥ ، ٣٣٢ ، ٨٨٥ .

بينس، [الأستاذ] ١٢٦، ٦٢٩.

البيهقي ١٣١ ، ٣٠٥.

#### **(ت)**

التبريزي ، عبد الرحيم ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٥٣ . الهر مذى ٣٠٣ .

التستري ، محمد تقي ٥٢٧ .

التفتازاني ۲۱۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ . ۲۰۳ .

التنوخي ؛ ينظر « أبو علي التنوخي » .

التهانوي ٤٨٢ .

توتل ، فردنان ۱۵۹ .

التوحيدي ، أبو حيان ٦٤ ، ٨٩ ، ١٠٣ ، ١٣٠ ، ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٨٥ ،

7.0 - P.0 ) A/0 ; TY0 ; FY0 ; FF0 .

التومني ؛ ينظر « التومني » .

التيفاشي ٣٠١ .

تيمور ، أحمد ١٢٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤٤ ، ٢٥٣ .

#### **(ث)**

الثعالبي ٥٢٣ .

ثغوري ۱۸٤ ، ۲۸۸ ، ۳۶۲ ، ۳۲۲ .

ثمامة بن أشرس ٤٥ ، ٨٨ ، ١٢٨ ، ١٣٤ ، ١٤١ ، ٦١١ .

الثومني ، أبو معاذ ٤٣ .

### (ج)

جابر بن حیان ۲۲ ، ۳۰۱ ، ۳۰۳ ، ۳۵۸ .

الجاحظ ۱۷، ۲۹، ۲۹، ۲۷، ۸۸، ۲۸، ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۲۷،

AA3: VP3: TY0 - 070: 370: (V0: 3V0: 0V0: TA0:

```
. 710 : 712 : 091 : 082
                         جار الله ، زهدی حسن ۱۳۰ ، ۱۸۲ ، ۹۲ .
                                                    حالان ٤٨٣.
                       جالينوس العرب ؛ ينظر « الرازي ، أبو بكر » .
               الجبائي ؛ ينظر « أبو على الجبائي » أو « أبو هاشم الجبائي » .
                          جبرييلي ، فرنشسكو [الأستاذ] ۱۲۳ ، ۲۹۰ .
                                  جراف ، [الأستاذ] ٣١٣ ، ٣٢١ .
                                                 الحرجاني ٤٨٢.
الحزائري ، نعمـة الله ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۸ ، ۲۶۳ ، ۲۶۲ ، ۲۶۷ ،
                                                     . 40.
                        جعفر آل ياسين [الدكتور] ۷ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ .
                 جعفر بن حرب ۳۷۰، ۵۵۲، ۵۵۸، ۹۰۳، ۹۱۲.
                        جعفر بن مشّر ۱۳۹، ۱۳۹، ۳۲۰، ۲۲۰.
                                              جعفر الصادق ٣٤٢.
                               جليل كمال الدين ، [الدكتور] ٦٢٥ .
                                           جهم بن صفوان ۱۲۷ .
                                     جواد علوش ، [الدكتور] ٧ .
                          جوتمان ، [الأستاذ] ٣٤٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ .
                                      جوجوييه ، [الأستاذ] ٣١٠.
                                جورج قنواتي ، [الدكتور] : ٥٢١ .
                                جورج مقدسي ، [الدكتور] ۲۰۷.
                               جوزف فان إس ؛ ينظر « فان إس ».
جوللة م ١٢٨ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٧ ، ٣٠١ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ،
                                        . 071 , 217 , 211
```

الجوهري ٤٩.

جويدي ، ميكل انجلو [الأستاذ] ١٢٣ ، ٢٦٢ .

### (ح)

حاجي خليفة ٥٣ ، ٥٤ ، ٣٦٦ ، ٣٦٦ .

حارث الوراق ٣٦، ٦١٩.

الحاكم الجشمي ، أبو السعـــد ١٨ ، ٧٩ ، ٤٢٠ : ٤٥٨ ، ٧٧٥ ، ٥٨٢ ، ٥٨٠ ، والسعـــد ١٨ ، ٩٠٥ ، ٤٢٠ ، ٥٩٠ .

الحجاج ؛ ينظر « أبو القاسم الحجاج » .

حسام الدين القدسي ٣٥.

حسام محيي الدين الآلوسي ، [الدكتور] ١٨٣ .

حسن بن علي الطبرسي ٦٤، ٦٥، ١٠٣، ١٠٥.

حسن بن موسى النوبختي ، أبو محمــــد ٥٧ ، ١٠١ ، ١٠٨ ، ١١٧ ، ١٦٦ ، حسن بن موسى النوبختي ، أبو محمـــد ٥٧ ، ١٠١ ، ١٧٦ .

حسن الصدر ؛ ينظر « الصدر ».

حسين علي محفوظ ، [الدكتــور] ۷ ، ۹۹ ، ۵۰ ، ۲۲۸ ــ ۲۳۰ ، ۲۳۰ ،

**1777 ) P37 ) 077.** 

حسين النجار ١٢٨ ، ٣٣٥ .

الحسني ، هاشم معروف ۱۷۱ .

الحضرمي ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۵۰ .

حفص الفرد ۱۲۸ ، ۵۳۲ ، ۵۹۶ .

الحلاّج ٨٨٢ ، ٢٠٥ ، ٥٠٥ ، ٢٠٥ .

الحلبي ۲۳۲.

الحميري ، السيد ٤٤٦ .

الحنبلي ؛ ينظر « ابن عقيل » أو « ابن العماد » .

حيوي البلخي ١٩٥، ٢١٢، ٣٥٥.

حيويه ؛ ينظر « حيوي البلخي » .

## (خ)

الحاقاني ، عــــلي ۱۶۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۶۰ ۵۷۳ ، ۲۰۳ .

الخبزأرزي ، نصر ٥٦ ، ٢٣١ .

خديجة بنت خويلد ۲۷۳ ، ۲۷۷ ، ۳٦٠ .

خشيم ؛ ينظر «علي فهمي خشيم ».

الحطيب البغدادي ٢٣١ ، ٢٥٠ .

الخطيب ، عبد الله : ١٨٥ ، ١٨٥ .

الخفاجي ، شهاب الدين ٥٥ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢١ ، ٢٤٧ ، ٢٤١ ، ٢٤٧ ، ٢٤٠ .

الحليل بن أحمد : ٢٩٥ .

الخوانساري ٦٣ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ٢٤٠ ، ٢٥٣ .

الحياط، المعتزلي ٧٦ – ٨٧، ٨٨، ٨٠ – ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٨ ،

· 177 · 177 · 117 · 117 · 110 · 110 · 118 · 111 · 111

· 150 · 151 - 179 · 177 · 175 · 177 · 171 · 177 · 177

· £AA · £AV · £V7 · £00 · £Y£ · £Y1 · £Y• · ٣1Y · ٣•V

۱۹٤ ، ۱۹۵ - ۱۹۵ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ - ۱۰۰ ، ۱۳۰ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ - ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ،

(د)

دافدسن ، [الأستاذ] ٣٥٥ . الداماد ٣٦٧ ، ٥٠١ . الدسوقي ؛ ينظر « محمد بن محمد الدسوقي » . دلتش ، [الأستاذ] ٣٣٩ . دوزي ، [الأستاذ] ٢٨٦ .

(ذ)

الذهبي ، شمس الــــدين ۷ ، ۱۱۸ ، ۱۷۰ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۲۲۱ ،

**(**()

الراغب الأصفهاني ٣٠٣. الرازي ، أبــو بكر ٢٤ ، ١٠٦ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ . ٣٠٠ . ٣٠٠ . ٢٥٣ ، ٣٦٢ ، ٣٩٤ ، ٥٠٠ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، ٧٥٥ ، ٨٥٥ ، ٧٩٥ . الرازي ، أبو حــاتم ١٢٥ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٣٠٦ ، ٣٠٦ ، ٣١٣ ، ٣١٣ ،

الرازي ، [فخر الدين] ٣٤٢ ، ٣٦٤ ، ٣٦٧ .

الرافعي ، مصطفى صادق ۱۷۲ ، ۱۸۰ ، ۲۳۸ .

رتتر ، هلموت [الأستــاذ] ۱۱۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۹۷ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱

. \$V0 , 777 , 777 , 777 , 777 , 677 , 677 , 6V3 .

الرسعني ٤٩٦ .

رُسكا ، [الأستاذ] ٣٠١ ، ٣٥٨ .

PV , YA , OA , OP \_ VP , 11 = 311 , TT , TY , V31 ,

301 ) PFL : 141 ) TVL ) VAL - PAL ) LPL ) VPL ) TYT )

: ££V : ££F : ££F : £FF : £FF = £FA : £FF : £FE : FFF

- 711 : 7.4 : 04. : 040 : 040 : 6.4 : 544 : 554

. 714

الرماني ۲۰۷ ، ٤٧٨ .

رينيري ٣٠١.

**(ز)** 

الزبيري ۷۹، ۱۰۸، ۳٤۹.

زرقان ۳۲۳.

الزركلي ، خير الدين ٨ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ٥٧٣ .

زكريا ابراهيم [الدكتور] ٢٤٢ ، ٢٥٣ .

الزنخشري ۱۸ ، ۲۲۸ ، ۲۴۶ ، ۲۶۸ .

زهير بعلبكي ٦ ، ٤٠٩ .

الزين ، ابراهيم ٤٧٥ .

سامي مكي العاني ، [الدكتور] ٢٠٤ . السبكـــــى ٦٤ ، ١٧٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٨ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ،

. 0. 2 . 0. 7 . 701 . 777

السبيتي ، موسى ١٥٢ .

السجستاني ، أبو يعقو ب ٣٥٨ .

سخاو ، [الأستاذ] ۳۱۲ ، ۳۲۲ .

سراقة بن جشعم ۲۹۱.

سزكين ٤٥٩ .

سعديا جاؤن ٣٣٩ ــ ٣٤١ ، ٣٥٥ .

سعيد بن سعيد الفارقي ٥٣٠ .

سَعَيد النيسابوري ؛ أنظر « النيسابوري » .

سفيان بن سختان ۱۲۸ ، ۵۳۲ .

سقراط ۲۲٥.

السكاكي ٢١٩ ، ٢٢٧ ، ٢٣٩ ، ٢٥١ ، ٥٥٨ .

سلمان الفارسي ۲۷۳ ، ۲۷۷ . ۳۹۰ .

سليمان ، [السلطان شاه] ٢٨٥.

سليمان دنيا ، [الدكتور] ٤٤٤.

سليم خياطة ؛ ينظر « خياطة ».

سليمة عبد الرسول ٤٥ ، ٤٦ (\*).

السمعاني ٦٤ ، ٣٦٧ .

<sup>(\*)</sup> يعتدر المؤلف عن الخطأ الذي ورد في اسم الزميلة سليمة عبد الرسول (ص ٥٠ ، ٢٦) على سليمة عبد الرزاق ؛ وقد صحح الاسم ، ايضا ، في جريدة المصادر والراجسع ؛ فلاحظ .

السمر قندي ٤٩٣ .

سنتلانا ، [الأستاذ] ٤٨٤ .

السندوبي ، حسن ٤٧١ ، ٥٠٨ .

السهروردي ٥٠١ .

سيف الدولة ٣٤٦.

سيمون ، [الأستاذ] ٣٢٠ .

السيوطى ٣٠٩ – ٣١١ ، ٤٧٨ .

**(ش)** 

الشافعي ٤٣٤ .

الشحّام المعتزلي ٥٨٠ ، ٥٨٤ .

الشريف المرتضى ؛ ينظر « المرتضى » .

شريك بن عبد الله ١٧ .

الشهرستـــاني ٤٦ ، ٨٨ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٤١ ، ٣٠٣ ، ٢٠٤ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤

, 00 · , 054 , 040 , 044 , 014 , 297 , 247 , 2AV

700 , 700 , 000 , P70 , AA0 .

شوبنهاور ۲٤۲ .

شيدر [الأستاذ] ۲۲۲ ، ۳۱۳ ، ۳۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ .

الشيرازي ، أبو نصر ١٠٩ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦.

الشيرازي، صدر الدين ۲۰۰، ۵۰۱.

(ص)

الصابوني ؛ أنظر « نور الدين أحمد » .

صاحب الزنج ٥٨٤ .

الصاحب بن عباد ٥٠٣.

صاعد الأندلسي ١٠٦، ١٦٠، ٥٦٧.

صالح بن عبد القدوس ۱۳۰ ، ۱۸۶ ، ۲۲۹ ، ۵۳۲ .

صالح بن عبد الكريم الكرزكاني ٥٠ ، ٥٢٨ .

صبحي الصالح ، [الدكتور] ٥٢١.

الصدر ، السيد حسن ١٦٥ .

صدر الدين ، [محمد] ٣٤٦.

صفاء خلوصي ، [الدكتور] ٥٦٥ .

الصفدي ، صلاح الـــدين ٧ ، ٤٤ ، ١٦٨ ، ١٧٠ ، ٢١٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ،

. 777 . 701

الصلتان العبدي ٧١٥.

الصير في ١٣٠ .

#### (ض)

ضرار بن عمرو ۱۲۸ ، ۴۵۸ ، ۳۲ ، ۹۶ .

#### (ط)

طارق الجناني ٨ .

الطبرسي ؛ أنظر «حسن بن على الطبرسي ».

الطبري ؛ أنظر « أبو العباس الطبري <sub>» .</sub>

طه ابراهيم العبدالله ، [الدكتور] ٦ .

طه حسين ، [الدكتور] ۲۲۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۸ ، ۲۰۲ ، ۲۲۳ ، ٤٤٤ .

الطوسي ، أبو جعفر ٣٢٥ ، ٣٢٨ ، ٣٤٨ .

الطوسى ، نصير الدين ١١٨ ، ١٩٩ ، ٤٩٣ .

### (8)

عائشة عبد الرحمن ، [ الدكتورة ] ۷۷ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۷۸ ، ۲۲۱ ه ۲۲۲ ، ۲۳۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ .

العاملي ؛ ينظر « بهاء الدين العاملي » أو « الأمين العاملي » .

عباد بن سليمان ٥٥٣ .

عباس اقبال ٣٦٧ ، ٥٧٣ .

العباس بن الأحنف ٧١ .

العباس بن عبد المطلب ٦٤ ، ١٠٣ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ .

عباس القحي ٥٦ ، ١٤٩ ، ٢٣١ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٤ .

العباسي ، عبد الرحيم : ٦١ ، ٦٢ ، ٢٦ ، ٩١ ، ٩٨ ، ٩١ ، ١٣٧ ،

PVI : VPI : PIY : PYY - PYY : PTY : 19Y : 10Y : T'T :

. 0 1 . 0 7 . 2 7 2 . 777 . 777

عبد الأمير الأعسم ، [ الدكتور ] ٩ ، ١٧٢ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، عبد الأمير الأعسم ، [ الدكتور ] ٩ ، ١٧٢ ، ١٩٨ ، ٢٠٦ .

عبد الحكيم بلبع ، [الدكتور] ٢١٧ ، ٢٥٣ .

عبد الحكيم شرف الدين ٦١ .

عبد الحليم محمود ، [الدكتور] ٤٤٤ .

عبد الحلم النجار ، [الدكتور] ٤٦٨ ، ٢١٥ ، ٢٩٥ .

عبد الحميد العلوجي ١٨٠ ، ١٨١ ، ٢٣٨ ، ٢٥٤ ، ٦٢٧ .

عبد الجبار المعتزلي ، [قاضي القضاة ] ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۹ ، ۲۰۳ ، ۱۹۵ ، ۲۰۳ ، ۱۹۵ ، ۲۰۳ ، ۱۹۵ ، ۲۰۳ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲

• ٨٠ ، ٢٨٠ ، ٣٨٠ ، • ٨٠ ، • ٨٠ ، • ٩٠ ، • **٩٠ ، • ٩٠ ،** • **٠٠** ، 

YYF ، ٣YF .

عبد الرحمن بدوي ، [ الدكتور ] ۸ ، ۹ ، ۲۷ ، ۱۲۱ – ۱۲۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۸ ، ۲۱۸ – ۲۲۸ ، ۲۰۰ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ – ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۷۰ ، ۳۸۰ ، ۸۹۰ ، ۹۹۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ – ۲۲۲ .

عبد الرزاق محيي الدين ، [ الدكتور ] ۲٤٠ ، ٢٥٥ ، ٢٠٥ ، ٥٠٥ ، ٥٠٠ ، ٥٠٣ ٥٢٣ .

عبد الزهرة البندر ٢٠٠ .

عبد العليم ٢٤٤ ، ٣٠٧ ، ٣٦٠ .

عبد الله بن أحمد ١٤٠ .

عبد الله بن الحسن ٤٤٠ .

عبد الله الجبوري ، [الدكتور] ٢٠٥ ، ٤٦٧ .

عبد الله الخطيب ؛ ينظر « الخطيب » .

عبد الله سلُّوم السامرائي ، [الدكتور] ٦٢٠ .

عبد الله نعمة ٧٥٠.

عبد القاهر البغدادي ؛ ينظر «البغدادي» .

عبد الكريم العثمان، [ الدكتور ] ١٥ – ٢٢ ، ٢٢ – ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٦٥،

. 079 - 077

عبد الوهاب المالكي ٢٤٧ .

عتبة بن أبي وقاص ٣١٨ .

عثمان بن عفان ۱۷ ، ۲۱ ، ۱۰۲ ، ۱۳۹ .

عرفان عبد الحميد ، [الدكتور] ١٨٢ .

عزمي ، عمر ؛ ينظر « عمر عزمي ».

عزيز علي [المنولوجست] ١٨١ .

```
العسكري ، أبو محمد ٣٦٧ .
```

العلاف ؛ ينظر « أبو الهذيل العلاّف » ·

العلامة الحلي ، ابن مطهر ٣٩ ، ٤١ .

علي بن أبي طالب ١٧ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٦٣ ، ١٠٠ ،

. 09. , 077 , 733 , 270 , 770 , 170

على بن القرن الكتاني ٢٠ .

على حسن عبد القادر ، [الدكتور] ٧١١ .

على سامي النشار ، [الدكتور] ٦ ، ٥٣١ ، ٥٥٦ .

على عبد الواحد وافي ٥٩٢ .

على فهمي خشيم ٧٧ه ــ ٥٧٥ ، ٥٧٨ ، ٥٨٠ ــ ٥٨٣ .

علي محفوظ ، الشيخ ٦٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٣ . ٢٥٤ .

على مصطفى الغرابي ٥١٠ – ٥١٢ ، ٥١٤ .

علي الوردي ، [الدكتور] ۲۲۹ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۰۵ .

عمتّار بن ياسر ٩٦ .

عمر بن الخطاب ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ .

عمر بن زياد الحداد ؛ ينظر « الحداد » .

عمر عزمی ٥٦١ .

عمرو بن العاص ۲۸ ، ۱۳۹ .

عويدات ؛ ينظر « أحمد عويدات».

عيسى ، [النبي] ۱۹ ، ۸۸ ، ۹۷ ، ۱۱۲ ، ۲۷۳ ، ۲۷۲ ، ۲۷۷ ، ۲۸۲ -

. 77 . 677 . 677 . 677 . 677 . 678 . 677 . 797 .

عيسى البابي الحلبي ٢٥١ ، ٥٧٠ .

عيسي الصوفي ٦١٧ .

العيني ، بدر الدين ٧ .

الغرابي ؛ ينظر « علي مصطفى الغرابي » . غريغوريان ٦٢٥ . الغزّالي ، أبو حامد ١١٨ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٤٢ ، ٢٥١ ، ٣٢٦ . غواشون [الأستاذة] ٦ .

### (ف)

الفارايي ، أبو نصر ٦ ، ٤٤ ، ٢٧ ، ١٠٨ ، ١٤٥ ، ١٥٢ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ . ١٩٠ ، ١٩٠ . ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٢٦ ، ١٢٨ . الله كتور] ١٩٥ . ١٩٥ . الله كتور] ١٩٥ .

فان إس ، جوزيف ، [الأستاذ] ٦ ، ٨ ، ٢٠٦ ، ٢١٥ ، ٦٢٥

فرتش ، [ الأستاذ ] ٣١٣ .

الفرزدق ٧١ه .

فرّوخ ، عمر [ الدكتور ] ١٦٣ .

فريد جبر [ الدكتور ] ٧١٥ .

فستنفلد ، [ الأستاذ ] ۲۸۸ ، ۳۰۰ .

فضل الحدثي ۲۸۸ ؛ وينظر « فضل الحذاء » .

فضل الحذاء ٩١ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ٥٩٢ .

فضل الله الراوندي ١٠٥ .

فلكن ٣٤٢ .

فلو كل ؛ ينظر « فليجل » .

فليجل ، كوستاف [ الأستاذ ] ٤٨٧ .

فليشر ٤٨١ .

فنکل ۳۳۰ .

فؤاد سيد ٤١٥ ، ٤١٩ – ٤٢١ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٥٧٧ ، ٦٢٣ ، ٦٢٣ .

فوزي عطوي ۲۲۱ ، ۲۶۰ ، ۲۰۲ .

الفوطي ، هشام ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٣٠٥ .

فيدا ، جورج [ الأستاذ ] ۱۲۲ ، ۲۰۷ ، ۳٤۱ .

(ق)

القاضي ؛ ينظر « عبد الجبار المعتزلي » .

قاضي القضاة ؛ ينظر « عبد الجبار المعتزلي » .

القاضي مجير الدين ٧٤٥ .

القرقساني ۲۰۷ ، ۲۹۲ ، ۳۰۷ .

القزويني ٧١ ، ٢١٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٣٢ ، ٢٥١ ، ٢٥١ . ٣٠٠ .

القطب الراوندي ٥٢٧ .

القفطي ؛ ينظر « ابن القفطي » .

القلانسي ؛ ينظر « ابو العباس القلانسي » .

القمتي ؛ ينظر « عباس القمتي » .

قنادوس ٤٤٩ .

القنوجي ؛ ينظر « الطيب القنوجي » .

القهبائي ، عناية الله ٥٧ .

القير اطي ٢٣٥ .

(일)

كابرييلي ؛ ينظر « جابرييلي » . كاتب جلبي ؛ ينظر « حاجي خليفة » .

الكاتبي ، نجم الدين ٤٩٣ .

كارديه ، لوي [ الأستاذ ] ٧١٥ ، ٦٢٩ .

كازانوفا ٣٢٠ .

الكاغدى ٣٥١ .

كامل كيلاني ؛ ينظر «كيلاني».

كامل مصطفى الشيبي ، [ الدكتور ] ۷ ، ۲۰۲ ، ۲۲۳ ، ۲۷۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶ ، ۲۳۶

الكتبي ؛ ينظر « ابن شاكر » .

كحالة . عمر رضا ١٥١ ، ٥٧٣ .

كراتشكوفسكي ٥٤٠ .

الكراجكي ٣٢ .

کراوس ، باول [ الأستاذ ] ۸ ، ۷۳ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱

کرد علی ، محمد ۲۶۰ .

الكرزكاني ٢٣٥ .

الكرماني ، حميد الدين ٣٥٨ .

الكرماني ، شمس الدين ٥٤ .

الكرمي . سعيد ٣١١ .

الكعبي ، ينظر « أبو القاسم البلخي » .

كمال اليازجي ، [ الدكتور ] ١٩٦ .

الكندي ، عبد المسيح ٢٦١ ، ٢٨٨ ، ٢٩١ ، ٣٩٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠١ ـ ٣٢١ . الكندى [ الفيلسوف ] ٢٤ ، ٢٨ ، ١٠٨ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٣٤٧ .

كوركس عواد ٦٢٦. كوفمن ، ديفيد ٤٨١ . الكوفي ، ابو القاسم ٣٣٩ . كولدزيهر ؛ بنظر « جولدزيهر » . کیلانی ، کامل ۷۲ ، ۷۲ ، ۲۲۹ ، ۲۳۳ ، ۲۴۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، . 474 , 450 کیورتن ۳۲۷. (ل) لانداور ٣٣٩ . لاينز ، مالكولم كامرون ٤٠٥ . لترت ۲۱۰ . لويس شيخو ١٠٦ . لين ۲۹۰ . (4) ماجد فخرى [ الدكتور ] ٦ ، ١٩٦ . الماتریدی ، ابو منصور ۲۰۸ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۵۷۵ . ماسينيون ، لوي [ الأستاذ ] ٣٠٧ ، ٣٨٨ ، ٣٠٩ ـ ٣١١ ، ٣١٤ ، ماكدونالد ١٣٥ مالتر ٣٣٩ ، ٥٥٥ .

الکوتري ، محمد زاهد ٤٧٦.

مالك بن طوق الثعلبي ٦٤ ، ٨٤ ، ٩٩ ، ١٠٨ ، ١٢٩ ، ١٥٨ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٧٠ .

المامقاني ٤٧٣ .

المأمون ٧٥ ، ١٥٥ ، ٣١٤ ، ٣٢١ .

مانی ۱۱۱ ، ۲۲۸ .

الماوردي ۲۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۶۲ ، ۲۰۱ ، ۳۰۰ .

مبارك ، زكي [ الدكتور ] ٣٧١ .

المبرد ؛ ينظر « أبو العباس المبرد » .

متز ، آدم [ الأستاذ ] ۷۷۷ ، ٤٧٨ .

المتنبي ٣٤٦ ، ٥٧٠ .

المتوكل ٧٥ .

المجريطي ٣٠١ .

المجلسي ٣٤٢.

محسن الأمين ؛ ينظر « الأمين العاملي » .

محسن مهدي ، [ الدكتور ] ٦ .

محفوظ ؛ ينظر « حسين علي محفوظ » او « علي محفوظ » .

محمد ؛ ينظر « رسول الله » .

محمد ابو الفضل ابراهيم ٤٦٧ .

محمد باقر بن على رضا ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٥٥ .

محمد بدر ۱۸۲ .

محمد بن محمد الدسوقي ٥٧٠ .

محمد تقي التستري ٥٢٧ .

محمد حمدي البكري ١٩٢.

محمد سعيد العربان ١٧٢.

محمد صادق آل بحر العلوم ٤١ .

```
محمد عبد الرحمن مرحبا ؛ ينظر « مرحبا ».
```

محمد عبد الهادي أبوريدة ، [ الدكتور ] ١٢٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٧ ،

. P97 , P90 , PAA , PVM , PVM ,  $\xi$ 9 $\chi$ 0 ,  $\xi$ 9 $\chi$ 0 ,  $\xi$ 1 $\chi$ 1 ,  $\xi$ 1

محمد على أبو ريان ٦٢٤ .

محمد على أفندي بن الحليفة ٤٩ .

محمد عمارة ١٩٣ ، ١٩٤ .

محمد محيي الدين عبد الحميد ٢٢٢ - ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، ٢٣٩ ،

. 44 , 444 , 107 .

محمد نجمي زنجاني ٣٩ .

مدكور ، ابراهيم [ الدكتور ] ١٨٦ ، ١٠٩ .

مدني صالح [ الأستاذ ] ٦٢٩ .

مدتشي ٤٨٧ .

المرتضى ، أحمد بن يحيي ٢٦٣ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٦٣ ، ٣٦٩ – ٣٧١ .

المرتضى ، السيد الشريف ٤١ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ١٠١ – ١٠٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ،

. The interpretation of the state of the st

. 074 , 273 , 476 , 676 , 676 , 476 .

سرجو ليوث ، [ الأستاذ ] ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٤٥ .

مرحباً ، محمد عبد الرحمن [ الدكتور ] ٥٩٧ ، ٥٩٨ .

المردار ، ابو موسى ١٣٥ ، ١٣٩ ، ٣٧٠ ، ٦٠٧ ، ٦٠٨ .

مرزا عبد الله الأفندي ١٤٨ .

مزدك ١١١ .

المستنصر بالله [ الفاطمي ] ١٠٩ ، ١٨٧ ، ٢٦٣ .

المسعودي ۸۶ ، ۸۲ ، ۹۹ ، ۱۰۶ ، ۱۱۸ ، ۱۱۲ ، ۱۲۷ ، ۲۰۷ ،

. ארא י ארץ י ארץ י ארץ

المسيح ، السيد ؛ ينظر « عيسي » .

مسيلمة الكذاب ١٧ ، ٦٣٠ .

```
مطلوب ، أحمد [ الدكتور ] ۲۲۷ ، ۲۰۰ ، ۵۷۰ .
                                          معافی ، حمدان بن ٣٤٢ .
                                         معاوية بن أبي سفيان ١٣٩ .
                                                      المعتصم ٧٥ .
معمر بن عباد ۸۱ ، ۱۱۱ ، ۱۳۶ ، ۱۳۵ ، ۱۵۷ ، ۱۹۹ ، ۲۰۶ ، ۵۰۰ ــ
                                         . 717 , 074 , 000
                                        معمر بن العطار (؟) ١٥٧.
                                  المعرى ؛ ينظر « ابو العلاء المعرى ».
                                                    المقدسي ١٣٨ .
                                                   المقريزي ٤٨٢.
                    مكارثي ، رتشرد يوسف [ الأستاذ ] ١٦٢ ، ١٦٣ .
                                    مكدونالد ، [ الأستاذ ] : ٤٨٣ .
                                                     الملطى ٨٤ه.
                                          ملّر ، [ الأستاذ ] ٢٠٦ .
                                         منجانا ، [ الأستاذ ] ٢٨٩ .
                                            المنصور ، العباسي ١٧ .
                                      المهدى لدين الله المرتضى ٤٨٧.
                                            المهلبي ، الوزير ٥٠٣ .
مؤيد الدين الشير ازى ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ٢١١ ، ٢١١ ،
                                                       . YE1
             موسى ، [ النبي ] ١٩ ، ٢٥ ، ٩٧ ، ١١٢ ، ١٦٨ ، ٦٢١ .
                                                  مونتسكمو ١١٩ .
                                               مبخائيل عواد ٦٢٦ .
                                       ميلاؤس ؛ ينظر « ميلاوش » .
                                                   ميلاوش ٤٤٩ .
```

ناجي محفوظ ٧ .

نادر ، ألبير نصري [ الدكتور ] ١٤٠ .

ناللينو ، كارلو الفونسو [ الأستاذ ] : ٣٦٤ ، ٤٨٠ ، ٤٨٨ .

النبي ؛ ينظر « رسول الله » .

النجار ١٤٥ .

النجاشي ۲۸ ، ۳۲۹ ، ۳۶۲ ، ۳۶۸ ، ۷۸ .

نعمان [ الزنديق ] ۱۲۲ .

نعمة ، عبدالله ١٥٦ ، ١٧٦ ، ١٧٧ .

نوبخت ، آل ؛ ينظر « النوبختي » .

النوبختي ؛ ينظر « ابو سهل » أو « الحسن بن موسى » .

نور الدين أحمد بن محمود الصابوني ۲۰۸ .

نوري القيسي ، [ الدكتور ] ٢٠٤ .

نيبرك ، [ الأستاذ ] ٧٠ ، ٩٠ ، ١٣١ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ،

, TYI , TIQ , TIY , TIT , TYT , TO - TEV , TOV , TQV

( 0) T ( 0) ) ( 0) · ( £AA ( £AV ( £YE ( £Y) ( £Y · ( TVY

. 112 . 1.4 . 1.7 . 1.2 . 0.1 . 0.2 . 0.0 . 0.2

النيسابوري ، أبو رشيد ۲۰۷ ، ۳٤۸ ، ۵۰۵ ، ۲۰۷ ، ۵۷۳ ، ۵۷۵ ، ۵۷۵ ، ۵۷۵ ، ۵۹۵ ، ۵۹۵ ، ۵۹۵ ، ۵۹۵ ، ۵۹۵ ،

(4)

هادي العلوي ٦٢٩ .

هاربروكر ، [ الأستاذ ] ٤٨١ .

هارون [ النبي ] ١٩ .

الهاشم ، جوزف ۱۲۰ .

الهاشمي ، أحمد ١٥٨ .

الهاشمي ، عبدالله بن اسماعيل ٣١٤ .

هالیفی ، اسرائیل ۳۳۹ .

الهبارية ، ابن ٣٤٥ .

هبة الدين الشهرستاني ٤٧٥ .

الهروي ، ابن لاوي (؟) ١٦٩.

هشام بن الحكم ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۸۸ ، ۸۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۸ هشام بن الحكم ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۰۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

هشام الفوطي ؛ ينظر « الفوطي » .

هلار ٣٤٢ .

الهمداني ، حسين ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٠٥ ، ٣٠٩ ، ٣٠٦ ، ٣٤٤ ،

. 417 , 450

هوتسما ، [ الأستاذ ] ۲۲۰ ، ۲۲۳ ــ ۲۲۰ ، ۲۲۹ ، ۳٦۳ ، ۳۲۳ ، ۸۲۱ .

هود [ النبي ] ۱۹ .

هورتن ، ماكس [ الأستاذ ] ۲۳۷ ، ۳۲۹ ، ۳۶۲ ، ۴۸۱ ، ۴۸۳ – ۴۸۵ .

هوروفتس ۳۰۶ ، ۴۸۳ – ۴۸۵ . هيرقليطس ۴۸۵ . هيوي البلخي ؛ ينظر « حيوي البلخي » .

**(!**)

الواثق ۷۰ ، ۱۵۵ . واصل بن عطاء ۵۳۱ . وديع زيدان حداد [ الدكتور ] ٤٥٣ . الورّاق ؛ ينظر « أبو عيسى الورّاق » . ورقة بن نوفل ۲۷۷ .

(ي)

اليازجي ، ابراهيم ٣٦٣ . اليافعي ، عفيف الدين ٢٤٥ ، ٢٥٢ ، ٣٤١ ، ٣٥٥ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ . ياقوت الحموي ١٠٩ ، ٢٦٣ ، ٢٨٨ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٤٨١ ، ٥٠٤ ، و ١٩٥ ، ٣٤٥ .

> يحيي [ النبي ] ١٩ . يحي بن اسحق الريوندي [ والد ابن الريوندي ] ٩٠ ، ٣٥٥ .

> > يحي بن عدي ٣٦٧ يعقوب [ النبي ] ١٩

يعقوب بن اسحق ؛ ينظر « الكندي » .

اليعقوبي ٣٦٧ .

اليهودي ؛ ينظر « أبو عيسى اليهودي » .

يوسف [ النبي ] ١٩ .

2 2 4

# فهرس الأمكنة والمواضع

## (1)

الاحساء ٢٧٩ ، ٢٥٧ ، ٢٥٢ .

الازهر ، الجامع ١٠٩ .

اسطنبول ۷ ، ۵۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۶۸ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ،

. 717 : 711 : 008 : 000 : \$AV : \$AV : \$V0

الاسكندرية ١٤٠ ، ٥٣١ ، ٥٥٦ ، ٢٢٤ .

اسكوريال ٣٠٠ .

اصبهان ؟ تنظر « اصفهان » .

اصفهان ۵۰ ، ۷۷ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ،

. 274 , 174 , 175 , 100

افغانستان ۲۲۷ ، ۲۵۰ .

انكلترا ٨ .

الأهواز ١٤٦ .

اوروبا ۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ .

او کسفور د ۸۸۰ .

ايران ۳۲ ، ۱۰۱ ، ۲۰۸ ، ۲۲۸ ، ۲۰۰ .

باریس ۲ ، ۲۱۷ ، ۲۳۱ ، ۲۶۸ ، ۲۰۲ .

باشان ۲۶.

بالرمو ٤٨٧ .

البحرين ٢٢٩ ، ٢٣٥ ، ٢٥٢ ، ٢٨٠ .

برلين ٤٨٤ ، ٧٧٥ .

البصرة ١٨ ، ٢٠٨ ، ٤٣٠ ، ٤٣٧ ، ٢٩٠ .

بغداد ۲ س ۸ ، ۳۱ ، ۵۶ ، ۹۹ ، ۵۰ ، ۵۵ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۷۷ ، ۶۸ ،

· 178 - 177 · 101 · 187 · 187 · 187 · 99 · 90

AFF - 140 : 147 : 148 : 148 : 149 : 149 : 149 - 174

· 72. — 777 · 77. — 777 · 77. · 77. · 77. · 77.

144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 , 144 ,

7.0 , 0.0 , 7.0 , 7/0 , 770 , 770 , A70 , P70 , 0.0 ,

. 179 , 176 , 376 , 076 , 077 , 077 , 777 , 777 , 070

بلخ ۲۰۸ ، ۲۱۰.

بولاق ۷۷ ، ۹۰ ، ۱۷۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۵۲ ، ۲۰۱ ، ۲۵۲ ۲۸۶ ، ۸۱ ه .

بومبي ٦١ ، ٢٢٨ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨ ، ٣٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ . ٤٧٥ . دون ٤٨١ .

بیروت ۵ ، ۲ ، ۹ ، ۱۰ ، ۳۱ ، ۷۳ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۳۲ ،

. 100 . 104 . 107 . 107 . 107 . 107 . 109 . 107

· 72 · 749 · 779 · 771 · 777 · 197 · 197 · 197

737 , . o7 , 707 , 307 , 703 , 0V3 , 1P3 — FP3 , AP3 ,

o/o , /Yo , YFo , YVo , PVo , TPo , YPo , PPo ,

. 778 : 777 : 7.8 : 7.1

تركيا ٨.

تهران ؛ تنظر « طهران » .

توبنکن ۲ ، ۲۱۵ .

تونس ٤١٥ ، ٤١٩ ، ٤٥٨ ، ٦٢٢ .

(ج)

الجامعة الامريكية (بيروت ) ٦ .

جامعة باريس ٦ .

جامعة بغداد ۲ ، ۸ ، ۶۹ ، ۲۲۸ ، ۲۶۹ .

جامعة توبنكن ٦ ، ٢١٥ .

جامعة الرباط ٢ .

جامعة عنن شمس ٥٧٥.

جامعة كمبر دج ٦ ، ٧٤٨ ، ٥٠٥ .

جامعة هارفرد ٦ .

جبی ( موضع ) ۱۸ .

جدّة ٥.

الجزيرة ( العربية ) ١٨ .

جسر بغداد ۸۶ ، ۹۳ ، ۱۲۹ ، ۱۷۵ ، ۱۸۰ .

(ح)

حراء ۱۸۹.

حيدر اباد ٩١ ، ٢١٨ ، ٢٤٩ ، ٢٨٦ ، ٩٩٤ ، ٢٠٠ ، ٤٠٠ ، ٥٠٠ ،

. 04.

خراسان ۹۹ ، ۲۱۰ .

خزائن الاوقاف ؛ تنظر « مكتبة الاوقاف » .

خزائن تركيا ٨ .

خزانة جون رايلاند ؛ تنظر « مكتبة جون رايلاند » .

خزانة محمد على أفندي ٤٩ .

خزانة ناجي محفوظ ٧ .

(4)

دار الآفاق الجديدة ١٣٦ ، ١٦٧ ، ١٨٥ ، ١٩٣ ، ٢١٧ . ٢٥٢ .

دار الثقافة ۲۲۹ ، ۲۵۶ .

دار الجامعات المصرية ٦٢٤ .

دار الشرق الجديد ١٦٠ .

دار العلم ( القاهرة ) ۱۸۷ .

دار الكتب المصريـــة ٩٠ ، ٢٢٧ ، ٢٤٠ ، ٤٥٧ ، ٥٠٤ ، ٥٧٥ ، ٥٠٥ .

دار المشرق ٤٥٣ .

دار المعارف ۱٤۲ ، ٤٢٤ ، ٤٦٨ .

دانشکاه تهران ۳۹.

دمشق ۳۵ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۲۱۷ ، ۲۳۱ ، ۲۶۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ .

**(ر)** 

راونسد ۱۵۰ ، ۲۲ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۱۲۹ ، ۱۶۲ ، ۱۶۲ ، ۱۰۹ ،

. 0.8 ( 187 ( 178

الرباط ٦.

```
رحبة مالك بن طوق ٦٤ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٧٠ .
             الرحمانية (مط.) ٥٠٢، ٥٠٨.
                             الرقة ١٤٨ .
                              الروشة ٩ .
                  الروم ( بلاد ) ۱۷ ، ۱۸ .
                             روما ۸۳ه .
                            ريوند ٤٠٥.
      (w)
               سامراء ۹۳ ، ۱۶۸ ، ۲۳۹ .
                               سىأ ٢٢ .
       (ش)
                       الشام ۱۸ ، ۱۰۹ .
                       شط العرب ٩٠ .
      (ص)
                            الصفا ١٨٩.
       (ط)
                          طرابلس ۷۷۳.
```

طهران ۳۹ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۲۰ . ۲۲۰ . طوبقبوسراي ۱۷۰ .

العباسية ٢١٠ .

العراق ۲۰۸ ، ۷۷۸ ، ۸۸۵ .

(ف)

فاراب ۲۱۰ .

فارس ( بلاد ) ۱۷ ، ۱۸ ، ۹۰ ، ۱۰۹ .

فاشان ۲۶ .

فيسبادن ٤٤ ، ٦٢٦ .

فيينا ٧٩ .

(ق)

قاسان ۲۶ ، ۹۰ ، ۱۲۹ ، ۱۰۰ ، ۲۰۰ .

قاشان ۲۶ ، ۹۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۶ .

القـاهرة ٨، ٢٧، ٤٢، ٦٨، ١١٧، ٧٥، ٨٩، ١٠٦، ١١٤، ١١٧،

. 18A . 187 . 188 . 187 . 170 . 179 . 171 . 171 . 11A

177 , 777 , 377 , A77 — 737 , 337 , 787 , 777 , 771

· \$V\ · \$TV · \$T\$ · \$T\$ · \$0V · \$\$\$ · \$TF — \$Y• · Y09

· • · · · · = £91 · £49 · £44 · £47 = £4 · · £47 · £47

170 ) 770 ) 070 ) 770 ) 770 ) 770 ) 770 )

۵۸۳ ، ۵۹۰ ، ۵۹۸ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۲۰ . قسم الدراسات الشرقية ( توبنكن ) ۲۱۰ . القطيف ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ . قم ۲۶ ، ۷۷ .

(ك) الكعبة ١٨٩ . كلية الآداب ( بغداد ) ٨ ، ٩٩ . كلية أصول الدين ( بغداد ) ٧ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ١٧٩ . كلية بمبروك ( كمبردج ) ٥٠٠ . كلية كرايست ( كمبردج ) ٩ . كمبردج ٢ ، ٩ ، ٢٠١ ، ٢٣١ ، ٢٤٨ ، ٤٠٥ ، ٤٠٧ .

(ك)

لاندبيرك ٢٣١ ، ٢٤٨ . لايبزيك ٥٣ ، ٨١ ، ٢٣٩ ، ٢٤٩ ، ٢٨٤ ، ٢٨٧ ، ٥٨٠ . لبنان ٦ .

لندن ۲۰۹ ، ۲۸۳ .

ليدن ۲۳۱ ، ۲۶۸ ، ۵۰۵ .

مانجستر ٤٩ ، ٥٠ ، ٢٣٠ ، ٢٤٨ .

ما وراء النهر ۲۰۸ ، ۲۱۰ .

المتحف العراقي ٤٥ ، ٥٥ ، ٢٢٣ ، ٢٤٨ .

مدرید ٤٨٦ ، ٨٨٥ .

المدينة المنورة ٢١ ، ٢٢ .

المروة ١٨٩ .

مرو الـــروذ ٦١ ، ٧٧ ، ٩٠ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٥٨ ، ١٦٨ ، ٢١٠ . مشهد ٣٢ .

مصسر ۱۸ ، ۶۹ ، ۱۰۹ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ،

المغرب ٦ .

مکته ۲۰ ، ۳۳۰ .

مكتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) ۲۶۸ .

مكتبة الأوقاف ( بغداد ) ۳۱ ، ۶۹ ، ۲۶۸ .

المكتبة التجارية الكبرى ٧١ ، ٢٢٣ ، ٢٠٧ . ٢٥١ .

مكتبة جامعة كمبردج ٤٠٧ .

مكتبة جون رايلاند ( مانجستر ) ٤٩ ، ٢٤٨ .

مكتبة ليدن ۲٤۸ .

الموصل ٤٩ ، ٥٠ .

(ن)

النجـف ٤١ ، ٥٦ ، ١٤٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٠ . ٢٠٠ .

نیسابور ۱۲۹ ، ۱۵۰ ، ۵۰۶ .

هارفرد ۲ .

هراة ٦٤ .

هله ۲۸۱ .

والهند ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۸۷ ، ۲۲۶ ، ۲۰۹ ، ۸۸۰ .

(ع)

زارة الاعلام ( العراقية ) ٢٠٦ .

(ي)

اليمن ١٠٩ .

\* \* \*

## فهرس الكتب والأبحاث والمجلات

## **(**1)

الآبانة عن أصول الديانة ٤٨٦. الابتداء والإعادة ٨١ ، ١٠٤ . الابداع في مضار الإبتداع ٦٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٣ ، ٢٥٤ . ابراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية ٤٨٩ ، ٥٨٩ . ابن الراوندي ، فذلكة عنه ٨٩ ، ٢٢٢ ، ٢٥٣ . ابن راوندی فیلسوف بزرك بارسی ۲۲۶ ، ۲۵۳ . ابن الراوندي (لباول كراوس) ٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٤٢١ . ابن الريوندي في المراجع الأوروبية ٥ ، ٦ . ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة ٥ ، ٥٩٨ . ابو حيان التوحيدي ( لزكريا ابراهيم ) ٢٥٣ . ابو حيان التوحيدي ( للكيلاني ) ٢٥٤ ، ٥٢٦ . ابو حيان التوحيدي ( لمحيي الدين ) ٥٠٢ . ابو حيان التوحيدي ، حياته وآثاره ومروياته ٤٧١ . ابو العلاء المعرّى ١٧٨ . ابو الهذيل العلاف ، اول متكلم اسلامي تأثر بالفلسفة ١٠٥.

الاتباع والإبداع في الفلسفة الاسلامية ٦٢٩ .

اثبات النظر وحجة العقل ٣٥ .

اجتهاد الرأي ۸۳ ، ۱۰۵ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ .

احسن التقاسيم ١٣٩ .

احصاء العلوم ٢١٣ .

الآداب الشرعية الكبرى ٨، ٢٠٧.

ادب الحصدل ٤٤ ، ١٤٥ ، ١٦١ ، ١٩١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ ،

. 174 , 016 , 017 , 176 .

ادب الدنيا والدين ٢٤٦ ، ٢٥١ .

ادب المرتضى ٢٤٠ ، ٢٥٥ ، ٥٢٣ .

ادب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري ٢١٧ ، ٢٥٣ .

الآراء والديانات ١١٧ .

الاسماء والاحكام ٨١ ، ١٠٤ .

الأرشاد ۱۰۹ ، ۱۳۱ ، ٤٨١ ، ٥٣٠ .

الاركان ١٦ .

اسرار الأئمة ٦٤ ، ١٠٠ ، ١٠٠ .

اشعار ابن الريوندي ٧ .

اصلاح غلط ابن الريوندي ٣٦ ، ٢٠٧ .

اصول الدين ١٣٤ ، ٤٤٩ ، ٤٩٤ ، ٦١٦ ، ٦١٦ .

اصول الفلسفة الاسلامية الاسبانية ٤٨٦ .

اصول نقد النصوص ونشر الكتب ١٩٢.

الاعتراض على الجاحظ في نظم القرآن ١٧ ، ٢٩ .

اعجاز القرآن ٧٧٥ ، ٥٨٠ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٠ ، ٥٩١ .

اعجاز القرآن والبلاغة النبويـــة ۱۱۸ ، ۱۲۵ ، ۱۷۲ ، ۱۸۰ ، ۲۳۸ ، ۲۰۳ ،

. ٤٢٣

الاعلام ٨ ، ٥٤ ، ٢٤١ ، ٣٧٥ .

اعلام النبوة ١٢٥ .

اعيان الشيعة ٥٠ ، ٩٩ ، ١٧٠ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ .

الاغاني ۲۶۱ ، ۲۵۰ .

الألحام ١٩٥.

الأمامـــة ۱۸ ، ۲۱ ، ۶۲ ، ۷۹ ، ۸۱ ، ۹۳ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ،

امامة المفضول ١٦٩ ، ١٤٥ .

الأمامية ١٠٢ ، ١٦٧ ، ٢٧٥ .

الامتاع والمؤانسة ١٧٠ ، ١٨٥ .

انباه الرواة ٢٠٥ ، ٤٦٣ ، ٤٦٧ .

الأنساب ٥٠٤.

الانسان والرد على ابن الراوندي ١٧٦.

الانسانية والوجودية في الفكر العربي ٤٩٩ ، ٥٦٧ . أنوار الملكوت في شرح الياقوت ٣٩ .

أنوار البدرين ٢٢٩، ٢٣٥، ٢٥٢، ٢٥٨.

أنبس المسافر وجليس الحاضر ٥٠ ، ٢٣٥ ، ٢٥٠ أوائل المقالات ١٥٧ .

ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ٦٦

**(ب)** 

البداية والنهاية ٤٦ ، ١٤٦ ، ١٧٠ ، ٤٢١ ، ٤٥٩ ، ٤٠٥

البرهان ٢٠٩.

الستان ٨٤ ، ٩٩ .

البصائر والذخائر ٢١٧، ٢٥٠.

البصيرة ٨٣، ٨٦، ٩٣، ١٦٨.

بعث الحكمة ٤٧٥ ، ٩٩٦ .

ىغىة الوعاة ٢٦٥.

البقاء والفناء ٨١، ١٠٤.

السان والتسين ١٣٠ .

**(ت)** 

التاج ١٥، ١٦، ٣٦، ٤٥، ٥٥، ٣٢، ٧٧، ٧٧، ٧٩، ٨٠، ٨٨، - 174 ( 179 ( 10) ( 128 ( 110 ( 100 ( 97 ( 90 7/1 , P.Y , FOZ , V.O , F/O , 3/O , F/O , A/O , . A/O , ٥٨٥ ، ١٩٥ ، ١٦٦ ، ١٩٦ .

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ٦١ ، ٢٢٨ ، ٢٥٤ .

تاريخ ابن الوردي ١٧٠ ، ٢٣٤ ، ٢٤٩ .

تاريخ أبي الفداء ١٧٠ ، ١٧٣ ، ٤٢١ .

تاريخ الأدب العباسي ٥٦٥ .

تاريخ الأدب العربي ٤٦٨ ، ٥٢٩ .

تاريخ الإسلام ١١٨ .

تاریخ بغداد ۲۳۱ ، ۲۵۰ .

تاريخ الحكماء ٢١٠ ، ٤٤٩ .

تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ٦٢٤ .

تاريخ الفلسفة الإسلامية ١٩٦.

تاريخ الفلسفة في الإسلام ٩٢ .

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ٥١٦ .

تأويل أهل السنة ٢٠٨ .

تأويل مختلف الحديث ١٣٩ .

التبر المسبوك في نصيحة الملوك ٢٤٢ ، ٢٥١ .

التبصير في الدين ٤٧٦ ، ٤٩٦ .

تبيين كذب المفتري ٣٥ ، ٩٩٣ ، ٦٢٣ .

تتمة تاريخ المختصر ؛ ينظر « تاريخ ابن الوردي » .

تثبيت دلائل النبوة ١٥ .

تجريد الجدل ٦٢٣ .

تحقيق كتاب فضيحة المعتزلة ٢٠١

تحقيق كتاب ديوان الأصول ٩٥٠.

تحقيق لفظ الزنديق ٢٣٥ ؛ وتنظر « رسالة في تحقيق لفظ الزنديق » .

تحقيق ما للهند من مقولة ١١٦ ، ٥٨٨ .

التحليلات الثانية ٢٠٩.

تذكرة الحفاظ ١٧.

التراث الإسلامي والمستشرقون ٦٣٠ .

التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ٤٨٠ ، ٥٨٣ .

التصانيف المنسوبة إلى فيلسوف العرب ١٦٢ ، ١٦٣ .

تصحيح لفظ الزنديق ٢٤٨ ؛ وتنظر « رسالة في تحقيق لفظ الزنديق » .

القصفح ، ( لابن الريوندي ؟ ) ١٦ .

تطور علم الكلام عند المسلمين ٤٨٣.

التعديل والتجويد ٨٢ ، ٩٧ ، ٩٨ .

التعريفات ٤٨٢ .

تعريف القدماء بأبي العــــلاء ٢٢٨ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٨ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ .

التفسير ١٨ ، ٢٩ .

التكليف ٧٩ه.

تكملة الفهرست ١٣٠ ، ١٦٤ .

تلبيس ابليس ١١٧ ، ١١٨ ، ١٧٨ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ٢٦٥ .

التلخيص ٧١ ، ٢١٩ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٥١ .

التنبيه ٦١٨ .

تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة ٢٠. تنقيح المقال في علم الرجال ٤٧٣ . التهذيب في الجدل ٦٢٣ . التوحيد (لابن الريوندي) ؛ ينظر « في التوحيد » . التوحيد (للماتريدي) ۲۱۲ ، ۲۱۲ .

التوراة ۷۷، ۹۰، ۱۸۷، ۱۸۷.

(ج)

الجاروف ١٦ . جامع الشواهد ٥٠ ، ٢٢٨ ، ٢٥٥ . الجبائيان ، أبو على وأبو هاشم ٧٧ . الحدل (لابن الريوندي) ٣٦. الجدل (للفارايي) ۲۰۹. الجدل (للكعبي البلخي) ٦٢٣ . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ١٥٨ .

(ح)

حاشية التبريزي على كتاب المطوّل ٢٣٦ ، ٢٥٣ . الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ٤٧٧ . حنين البهائم (لابن الريوندي؟) ١٦ . حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ١٨٣ . حول تأثير الرواقية في تطور الفلسفة عند العرب ٤٨٤ . حول تأثير الفلسفة اليونانية في تطور علم الكلام ٤٨٤ . حول فكرة غريبة منسوبة إلى الجاحظ عن القرآن ٤٨٠ ، ٥٨٣ . حياة الكندي و فلسفته ١٦٣ .

خاندان نوبخی ۷۳ .

خزانة الأدب ١٣٠ .

خطط المقريزي ١٧٠ ، ٤٨٢ .

الحلاصة ؛ ينظر « ، جال العلامة الحلَّى » .

خلق القرآن ۸۱ ، ۱۰۶ .

(د)

دائرة المعارف الإسلامية ١٨ ، ١٢٨ .

دائرة معارف بولي ــ فيسوفا ٠٠٠ .

الدافع ۹۸ ؛ وينظر « الدامغ » .

الدامع ٥٥ ؛ وينظر « الدامغ » .

( ) AV ( ) VE ( ) T9 ( ) EA ( ) ET ( ) EE ( ) O ( 9A ( 9T

٨١٢ ، ٢١٩ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٢١٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٨٥ ،

. 777 . 000 - 000

دراسات إسلامية ٢١٥.

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ١٨٢ .

دفاع عن فنان كبير ١٨١ .

ديوان ابن الوردي ٢١٩ ، ٢٣٤ ، ٢٤٩ .

ديوان الأدب ٥٥ ، ٣٢٣ ، ٢٢٧ ، ٢٣١ ، ٢٤٨ .

ديوان الأصول ٧٥٤ ، ٣٧٥ ، ٧٧٨ ، ٩٥٥ .

ديوان صالح بن عبد القدوس ٢٢٩ ، ٢٥٤ .

(ذ)

ذخيرة ابن بسام ٥٢٣ .

الذرّة (لابن الريوندي؟) ٦٨٠.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٦٢٧ .

ذكر المعتزلة في مقالات الإسلاميين ٤١٥.

الذكري المائة لأماري ٤٨٧ .

الذيل على تأريخ ابن الريوندي الملحد ٧ ، ١١ ، ٤١١ .

**(ر)** 

رائد الدراسة عن أبي نصر الفارابي ٦٢٦ .

الرافضة والزيديّة ١٠٢ ، ١٦٧ ، ٣٤٥ .

ربيع الأبرار ١٨ ، ٢٢٨ ، ٢٤٤ ، ٢٤٨ .

الرجال ٥٧٥.

رجال العلاّمة الحلّى ٤١ .

رد" أبي حاتم الرازي على أبي بكر الرازي ١٨٠.

رد" الأشعري على ابن الريوندي ٨٣ .

الردّ على ابن الراوندي (للأشعري) ٥٣ .

الردّ على ابن الراوندي (للفارايي) ١٩١، ٢١٠، ٢١٠.

الردّ على ابن الراوندي في أدب الجـــدل ٤٤ ، ٦٧ ، ١٧٧ ، ١٩١ ، ٢٠٦ ، ٢١٥ .

الردّ على أدب الجدل لابن الريوندي (للبلخي) ١٤٥.

الردّ على أدب الجدل لابن الرّيوندي ( للفارابي ) ١٤٥ ، ٦٢٦ ، ٦٢٦ ،

الردّ على الرازى ١٩١.

الردّ على كتاب التاج (للنوبختي) ١٠٥.

الردّ على كتاب التاج في إثبات قدم العالم (للخياط) ١٠٥.

الردّ على المحمدية (لابن الريوندي؟) ١١٢ .

الردّ على المغني ٥٢٥ . رسائل أخوان الصفاء ٥١٨ . رسائل الىلغاء ٢٤٠ .

رسالة ابن القارح ٧٧ ــ ٧٤ ، ٢٤٠ .

رسالة في تصحيح لفظ الزنديق ؛ تنظر « رسالة في تحقيق لفظ الزنديق » .

الروح ٤٩٨ .

روضات الجنات ٦٣ ، ١٠٣ ، ١٤٩ ، ١٧٠ ، ٢٤٠ ، ٢٥٣ ، ٤٢١ . روض الأخبار المنتخب من ربيع الأبرار ٢٢٨ ، ٢٤٩ . روض الرياحين في حكايات الصالحين ٢٤٦ ، ٢٥٢ .

رياض العلماء ٥٠ ، ٦٠ ، ١٠٠ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٦٥ .

**(ز)** 

الزمــرد ۱۱ ، ۶۰ ، ۵۰ ، ۳۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۵ ، ۱۱۰ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۰

الزمردة ؛ ينظر « الزمرد » . زنديق ۱۸٤ . زهر الربيع ۲۲۸ ، ۲۳۸ ، ۲۶۳ ، ۲۶۷ ، ۲۰۰ . الزينة ( لابن الريوندي ) ۰۵ ، ۲۷ ، ۸۳ . الزينة ( للسجستاني ) ۰۵ .

#### (w)

السبك ( لابن الريوندي ؟ ) ١٠٥ .

السبك ( للنوبختي ) ۸۲ ، ۵۱۳ . السماء والعالم ٤٤٩ .

سير أعلام النبلاء ٧ ، ١٥١ ، ١٧٠ ، ٤٢١ ، ٤٥٩ ، ٦٢٣ .

## **(ش)**

الشافي في الامامة ٤١ ، ٦٣ ، ٢٥ ، ١٠١ ، ١٠٩ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٦٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ ، ٤٧٣ ، ٢٥٢ ، ٢٢٥ ، ٢٦٩ .

شخصيات قلقة في الاسلام ٢٧ .

شذرات الذهب ٥٠ ، ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٧٠ ، ٥٦٦ .

شرح أدب الحدل ۲۰۷ .

شرح الأصول الخمسة ٢٠٣ ، ٥٦٣ .

شرح السعد ٧٠٠ .

شرح العيون ٢٢٠ ، ٤٥٨ ، ٥٧٦ ، ٥٨٠ — ١٨٥ ، ٥٩٠ ، ١٩٥ ، ٩٩٠ .

شرح لامية الطغرائي ٢٢٧ .

شرح المقتضب ٤٦٨ ، ٥٣٠ .

شرح المواقف ( للجرجاني ) ٤٨٢ ، ٥٤٨ .

شرح المواقف ( للكرماني ) ٤٥ .

شرح نهج البلاغة ١٤٧ ، ١٧٠ .

شروح التلخيص ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۵ ، ۷۰۰ .

شعر ابن الوردي ۲۳٤ .

الشعر المنسوب إلى ابن الريونـــدي ۷ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٧٤ ، ١٥٨ ، ١٧٩ ،

717 , . Yo : AYO .

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ٢٤٧ ، ٢٥٠ .

الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ١٧١ .

### (ص)

صالح بن عبد القدوس ١٨٤ .

صحاح الجوهري ٤٩ .

صحيح البخاري ٣٢٥.

الصراع بين التجربة الدينية والميتافيزيقا في الاسلام ٤٩٩.

صفحات من حياة الكندي وفلسفته ١٦٣ .

صفوة الصفوة ٥٠٨ .

## (ض)

ضبط الأعلام ٥٠ ، ١٢٩ ، ٢٤٤ ، ٢٥٣ . ضبط وشرح التلخيص ٧١ .

### (ط)

الطب الروحاني ٥٠٠ ، ٥١٩ ، ٩٩٥ . الطبائع ٧٩ ، ٨١ ، ١٠٤ .

طبقات الأطباء ١٧٠ .

طبقات الأمم ١٠٦ ، ٥٦٧ .

طبقات الشافعية الكبرى ١٣٠ ، ١٧٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٨ ، ٢٣٣ ،

. 0. 2 - 0. 7 . 701 . 74

طبقات المعتزلة ٤٦ ، ٤٧٨ ، ٤٨٧ ، ٥٩٠ ، ٥٩٠ ، ٥٩٩ .

طبقات المفسرين ٦٢٣.

(2)

العالم ٤٩١ .

العياسية ١٠٢ ، ١٦٧ ، ٢٤٥ .

عبث الحكمة ٧٩ ، ٨٧ ، ٩٧ ، ١٠٥ ، ١٧٦ ، ١٠٥ ، ١٧٥ ، ٥٨٥ .

العثمانية ۱۰۲ ، ۱۲۷ ، ۲۲۵ .

العروس ٦٤ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٤٩ .

عطر وحبر ۱۸۰ ، ۲۳۸ ، ۲۵۶ .

عقود الجمان ٧ .

. 777 , 71A Jael

عيون الأنباء ١٦٢ ، ١٩١ ، ٢١٠ ، ٦٢٦ .

عيون التواريخ ٧ ، ٣٣١ ، ٢٤٨ ، ٦٢٣ .

عيون المسائل ١١٧ .

(غ)

الغريب المشرقي ١٦ ، ٢٤ ، ٢١١ .

الغفران ١٤٣ ، ١٤٥ ، ٢٣٨ ، ٢٥٤ ، ٤٢٤ .

الغلو وَالفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ٦٢٠ .

الغنوص ٥٠٠ .

الغيث المسجم في شرح لامية العجم ٥٠ ، ٢٢٧ ، ٢٥١ .

(ف)

الفارابي ١٦٠ .

الفارابي و ابن الريوندي ٢٠٦ .

الفاراني في العراق ٦٢٨ .

الفارابي والحضارة الانسانية ٢٠٦ ، ٦٢٨ .

الفتيا ١٠٢ ، ١٦٧ ، ٢٠٥ .

الفرق الاسلامية ٤٥.

الفرق بين الفرق ٧٧ ، ٨٧ ، ١٦٨ ، ١٣٤ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ٤٨١ ،

. 717

فرق الشيعة ٤٧٥ ، ٦٢٢ .

الفرقان ؛ ينظر « القرآن » .

الفرند ۲۷ ، ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۲ ، ۹۵ ، ۱۰۶ ، ۱۱۵ ، ۱۸۷ ،

. 091 , 072 , 277 , 275

الفريد ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٧٩ ، ٨٢ ، ١٤٤ ، ١٦٩ ،

۱۷۱ ، ۱۷۳ ، ۱۷۶ ، ۲۶۶ ، ۲۵۰ ، ۲۲۷ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۵۸۰ . الفريدة والخريدة ۵۰۳ .

الفصل ٤٤٧ ، ٥٥٧ .

الفصول ۳۵ ، ۲۱۸ .

فصول مستخرجة من كتاب اعلام النبوة ١٢٥ .

فضائح الكر امية ٥٣ .

فضائح المعتزلة ( لابن الريوندي ) ؛ ينظر « فضيحة المعتزلة » .

- فضائح المعتزلة (للبغدادي) ٥٣ ، ٨٧ .
- فضائل المعتزلة ؛ ينظر « فضيلة المعتزلة » .
- فضيحة المعتزلـــة ( لابن الريوندي ) ٣٢ ، ٤٥ ، ٥٣ ، ٦٣ ، ٦٦ ، ٦٧ ،
- · 1 £ · 1 · · 47 · 49 · 47 · AA · A7 · A1 · A · V7 · V٣
- 101 171 171 171 171 171 1 171 1 031 1 131 1 101 1 Pol 1
- · 779 · 718 · 701 · 198 · 189 · 187 · 107 · 107 · 101
- - . 3.8 6 3.4
  - فضيحة المعتزلة ( للبغدادي ) ؛ ينظر « فضائح المعتزلة » .
- فضل الاعتزال وطبقـــات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين ٤١٥ ، ٤١٩ ، ٥٧٧ ، ٥٧٧ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ .
- فضيلة المعتزلـــة ٧٦ ، ٩٥ ، ١٠٤ ، ١٣١ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٨٧ ،
- فكرة غريبة منسوبة للجاحظ ؛ ينظر « حول فكرة غريبة منسوبة إلى الجاحظ » . فلاسفة الشعة ١٧٦ .
  - فلسفة المعتزلة ١٤٠ .
  - فلسفة الفكر الديني في الاسلام ٢١٥.
- الفهرسست ۳۲ ، ۷۹ ۸۳ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۷ ، ۹۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۰۲ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۱۹۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۱۹۷
  - PF0 > VV0 > / P0 > 7P0 .
    - فوات الوفيات ٢٣١ ، ٢٥١ .
      - في ابطال التواتر ٣٦ .
        - في الامامة ٤٤٤ .

في ايضاح تقصير أبي علي الجبائي في نقضه بعض كتب ابن الراوندي ١٠٨ ، ١٠٩ .

في تسوية أصحاب الكلام بالعوام ١٦ .

في التوحيد ٨٣ ، ٨٧ ، ١٠٥ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٢٠٨ .

في الصفات ٣٦، ٦١٩.

في الطعن على المحمدية ؛ ينظر « الزمرد » .

في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ١٨٦ .

في القدر والتشبيه ١٣٥ .

في قدم العالم ؛ ينظر « التاج » .

في نظم القرآن وسلامته من الزيادة والنقصان ١٧ ، ٢٩ .

الفيلسوف الغزَّالي ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٤٢ ، ٢٥٢ .

(ق)

قاضي القضاة عبد الجبار ٥٦٧.

القاموس ١٥٠ .

قاموس الرجال ٢٧٥ .

القزويني وشروح التلخيص ٧٠ .

القصب ۲۳ ، ۸۰ ، ۸۲ .

قصب الذهب ٦٧.

القضيب ، (للخزرجي) ٥٤ .

القضيب ، ( لابن الريوندي ) ٥٤ ، ٦٧ ، ٨١ ، ١٤٤ .

قضيب الذهب ١٠٤ ، ٧٥ ، ٥٧٦ ، ٥٨٥ .

**(일)** 

الكامل ٥٠٣ .

الكامل البهائي ٦٤ ، ٦٥ .

الكتاب ؛ ينظر « القرآن » .

كتاب الفنون ٢٠٧.

الكتاب في الرد على محمد بن عيسي ٤١٥ .

الكتاب المقدس ٢١٣.

كتاب النقض على البلخي ٣٦ .

كتب البلخي في الردّ على ابن الريوندي ٤١٥.

كتب الجاحظ في اثبات النبوّة ٢٠٠.

كتب الجاحظ في نظم القرآن ٤٢٠.

كتب الحياط في النقوض على ابن الريوندي ٤٢١ .

كشَّاف اصطلاحات الفنون ٤٨٢.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنــون ٥٣ ، ٦٢ ، ٦٦ ، ٨١ ـ ٨٣ ،

۸۷ ، ۱۷۲ ، ۳۲۳ .

كشف الفوائد ١٥٧ .

الكشكول ۲۲۶ ، ۲۲7 ، ۲۳۵ ، ۲۶۲ ، ۲۰۱ .

الكفاية في الهداية في أصول الدين ٢٠٨ .

الكني والألقاب ٥٠ ، ٥٦ ، ١٤٩ ، ٢٣١ ، ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٢٥٤ .

الكندي ١٦٣ .

كنز الفوائد ٣٢ .

(U)

لا شيء إلاّ موجود ٨١، ١٠٤.

اللامع الفريد ٦٧ ، [كذا! ؛ ينظر «الدامغ » و «الفريد » ، وكلاهما لابن الريوندي ] .

لاميّة الطغرائي ٢٢٧ .

اللزوميات ١٦١ .

لسان الميزان ٦٦ ، ١٤٧ ، ١٧٠ ، ٢٦١ ، ٥٩٩ .

لغة الحكمة ٧٧ ، ٧٧٥ .

لمحات تاريخية عن أحوال اليهود ١٩٥.

اللؤلؤة ٧٧ ، ٨١ ، ٩٥ ، ١٠٤ ، ١٦٩ ، ٧٠٥ .

(4)

ماني ودين أو ۲۲۸ .

المباهلة ۲۷ .

المتشايه ٤٣٩ .

المجالس المؤيدية ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٤٤ ، ١٨٥ ،

مجلة الأديب ١٠٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٥٤ .

مجلة أرمغان ٥٠ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٩ ، ٢٥٣ .

مجلة آفاق عربية ٢٠٦ .

مجلة الأقلام ٤٩٩ .

مجلة الحمعية المشرقية الألمانية ٤٨٤ ، ٤٨٧ .

مجلة الدراسات الشرقية ٨ ، ١٤٤ ، ١٨٨ ، ٢١١ ، ٤٢١ ، ٤٥٩ .

مجلة الرابطة ٢٠٦ .

مجلة الرفستا ؛ تنظر « مجلة الدراسات الشرقية ».

مجلة شرقيات ١٢٥ .

مجلة فيينا لمعرفة الشرق ٤٨١ .

مجلة كلية الآداب ٤٩ ، ٢٢٨ ، ٢٣٥ ، ٢٤٩ .

مجِلة كلية أصول الدين ٧ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٧٩ ، ٢١٦ ، ٢٢٥ .

مجلة مركز الدراسات الفاسطينية ١٩٥.

مجلة المستشرقين لنقد الكتب ٤٨٤ .

مجلة المقتطف ٥٠ ، ٨٩ ، ٢٢٧ \_ ٢٢٥ ، ٢٢٩ ، ٣٣٣ ، ٣٥٣ .

مجلة المورد ٥٢٥ ، ٦٢٦ .

مجلة النشاط الثقافي ١٥٢ .

محلة الهلال ٦٣٠ .

مجمع الرجال ٥٧.

محموعة الحواهر الغوالي ١١٨.

محاسن خراسان ۷۷ ، ۹۱ ، ۱۰۰ ، ۱۳۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۲۰۸ ، ۲۳۹ ،

. 079

المحاسن والمساويء ١٣٢ .

المحاكمة بين الخياط وابن الراوندي ١٥٢ .

مختصر الفرق بين الفرق ٤٩٦ .

المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن ؛ ينظر « مذاهب التفسير الإسلامي »:

مذاهب الإسلاميين ٩٩٥.

مذاهب التفسير الإسلامي ٧٢١.

مذاهب المتكلمين المسلمين الفلسفية ٤٨١ ، ٤٨٥ .

مذهب الذرّة عند المسلمين ١٢٦.

مرآة الجنان ۱۷۰ .

المراجع العربية الحديثة ٦ ، ٨ ، ٤٠٧ .

المرجان ١٠٤ ، ١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٧٤ .

المروانية ١٠٢ ، ١٦٧ ، ٤٢٥ .

مروج الذهب ۸۶ ، ۱۰۶ ، ۱۰۸ ، ۱۱۲ ، ۱۰۱ ، ۱۷۰ ، ۲۱۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲

المسائل في الحلاف ٢٠٦ ، ٤٥٥ .

المطوّل ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، ۲۰۰ .

المعالم (لابن شهراشوب) ٦٣، ١٤٩.

المعالم (للرازي) ٥٦٩ .

المعتزلة (لابن المرتضى) ؛ ينظر «طبقات المعتزلة » .

المعتزلة (لجار الله) ۱۳۰ ، ۹۲ .

المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ١٩٣.

المعتمد في أصول الدين ٤٥٣ .

معجزات الأئمة ٩٥ ، ١٠٥ .

معجم الأدباء ؛ ينظر « الأرشاد » .

معجم المؤلفين ١٥١ ، ٥٧٣ .

المغني ١٠١، ٢٢٣، ٢٩٩، ٤٤٤، ٥٢٥، ٨٨٥، ٩٦٥، ٩٧٥.

. 091 . 09. . 000 - 000 . 00.

مفتاح العلوم ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۵۱ .

المقابسات ۷۷۱ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ .

المقالات (للبلخي) ٦٢٢ ، ٦٢٣ .

مقسالات الإسلاميين (للأشعري) ١٣٤، ١٥٧، ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٤٩،

۱۹۸ ، ۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۸۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ . مقالة ابن الراوندي ؛ تنظر « ابن الراوندي ؛ لباول كراوس » .

المقتضب ٤٦٣ ، ٤٦٨ ، ٥٢٩ .

مقدمة ابن خلدون ٥٩٢.

مقدمة كتاب ابن درستويه (للجبوري) ٢٠٥.

الملل ؛ ينظر « الملل والنحل ، للشهرستاني » .

الملل والنحل (للبغدادي) ٣١.

من تاريخ الالحاد في الإسلام ۸، ۱۲۱، ۱۸۵، ۲۱۸، ۲۳۲، ۱۶۲، من تاريخ الالحاد في الإسلام ۸، ۱۲۱، ۱۸۵، ۲۸۵، ۳۵۰، ۳۵۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۸۵، ۳۵۰، ۹۸۵، ۹۸۵، ۲۲۰، ۲۲۰.

من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ٥٩٧.

المنتظم في التـــاريخ ٢٠ ، ٣٧ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤١ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٧٠ ، ١٥١ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ ، ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ . ٢٠٥ .

المنجد في اللغة والعلوم ١٥٩ .

منهج تحقيق النصوص ونشرها ٢٠٤.

منهج المقال ١٥ .

المنيّـة والأمل ١٥ ، ٩١ ، ١٨٦ .

المهدي والمهدوية ١٨٥ .

المواقف ٤٢ ، ٤٦ .

مؤلفات ابن الريوندي ١٦ ، ١٢٣

مؤلفات الفارابي ٦٢٥.

الموسوعة الإسلامية ١٨٤ .

ميز ان الاعتدال ٢٦٥.

(i)

النجوم الزاهرة ١٤٨ ، ١٧٠ ، ٢٢٧ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٩ .

نجوم الفرقان في اطراف القرآن ٤٣٠ .

نزهة الألباء في طبقات الأطباء ٤٦٣ ، ٢٩٥.

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٣١٥ ، ٥٥٦ .

نشر العلم في شرح لامية العجم ٢٢٧ ، ٢٥٠ .

نصير الدين الطوسي ١٩٩.

نظام العطلة في الإسلام ٤٨١.

النظريات الفلسفية والاجتماعية ــ السياسية للفارابي ٦٢٥ .

نظرية البداء عند الشير ازى ٢٠٠٠.

نعت الحكمة ١٦، ١٨، ١٠٤، ١٠٥، ١٤٤، ١٤٨، ١٥١، ١٦٦،

. 0 > > < 0 > \$ < 1 > \$

نقد ابن الراوندي الملحد ١٩٣.

نقد اعتراض ابن الراوندي على كلام الجاحظ ١٧ ، ٢٩ .

نقض أبي على (الجبائي) على ابن الريوندي في الإمامة ؛ ينظر « نقض الإمامة على ابن الراوندي » .

نقض الإمامة على ابن الراوندي ١٨ ، ٢٩ ، ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٨ ، ٤٤٣ ، ٧٧٥ ، ٨٥٥ ، ٨٩٥ ، ٥٩٠ .

نقض امامة المفضول لابن الريوندي (للخياط) ١٤٥.

نقض امامة المفضول لابن الريوندي (للبردعي) ١٤٥ ، ٤٦٨ .

نقض الراوندي على النحويين ٢٠٥.

النقض على ابن الراوندي في ابطال التواتر ٣٦.

نقض الفرند لابن الريوندي (للخياط) ٨٢ ، ١٠٤ .

نقض الفريد لابن الريوندي (لأبي هاشم) ٤٢٤ ، ٤٢٧ ، ٥٩١ .

نقض كتاب ابن الريوندي يحتج فيه على الرسل ١٠٤.

نقض كتاب ابن الريوندي يطعن فيه على نظم القرآن (للخياط) ١٠٤.

نقض كتاب ابن الريوندي يطعن فيه على نظم القرآن (للجبائي) ١٠٤ .

نقض كتاب اجتهـــاد الرأي لابن الريونـــدي ۸۳ ، ۱۰۵ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ،

نقض كتاب الألهام ٥٩١ .

نقض كتاب التاج (للأشعري) ٦١٩.

نقض كتاب التاج (للنوبختي) ١٧٦ ، ١٠٥ .

نقض كتاب التاج (للجبائي) ٧٦٥ ، ٥٨٥ .

نقض كتاب التعديل والتجوير (للخياط) ٨٢.

نقض كتاب الدامغ (للخياط) ٨٣ ، ١٠٥ .

نقض كتاب الدامـغ (للجبائي) ٨٣ ، ١٠٥ ، ٢٧٦ ، ٥٧٥ ، ٥٨٥ .

نقض كتاب الدامغ (لابن الريوندي) ۸۳، ۱۰۵.

نقض كتاب الزمرد (لابن الريوندي) ۸۲ ، ۱۰۵ .

نقض كتاب الزمرد (للجبائي) ٥٧٦ ، ٥٨٥ .

نقض كتاب الزمرد (للخياط) ۸۲ ، ۱۰۵ .

نقض كتاب الصفات لابن الريوندي (لحارث الورَّاق) ٣٦ ، ٦١٩ .

نقض كتاب الطبائع والرد على القائلين بها (لأبي هاشم) ٥٩١ .

نقض كتاب عبث الحكمة (للنوبختي) ١٧٦ ، ١٧٦ .

نقض كتاب عبث الحكمة (للجبائي) ٥٨٥.

نقض كتاب قضيب الذهب (للخياط) ١٠٤.

نقض كتاب قضيب الذهب (للجبائي) ٧٦٥ ، ٥٨٥ .

نقض كتاب المرجان (للخياط) ١٠٤.

نقض كتاب نعت الحكمة (للخياط) ١٠٤.

النكت على ابن الراوندي ٥٧ ، ١٧٦ ، ٤٧٣ ، ٤٧٥ ، ٥١٧ .

نكت الفصول ٦٤.

نموذج لتاريخ العرب ٤٨٢ .

نهاية الإقدام في علم الكلام ٥٨٨.

(4)

هدية العارفين ٦٧ ، ٦٢٣ .

هشام بن الحكم ١٥٦ ، ٥٧٩ .

هندسة اقليدس ١٨٠.

**(**و)

الوافي بالوفيات ٧ ، ٤٤ ، ١٦٨ ، ١٧٠ ، ٦٢٦ .

وجوه تفسير القرآن في الإسلام ٢١٥ .

وعاظ السلاطين ٢٢٩ ، ٢٣٣ ، ٢٥٥ ، ٥٢٠ .

وفيات الأعيان ١٧ ، ١٨ ، ٤٥ ، ٥٠ ، ٦٦ ، ٦٢ ، ٦٢ ، ٨٠ ،

وفيات العلماء من كلّ فن ٩٩ .

(ي)

يتيمة الثعالبي ٥٢٣ .

\* \* \*

# فهرس عربي ــ يوناني

**(**<sup>†</sup>)

| εελειος ανθρωπος | [••1]       | الانسان الكامل |
|------------------|-------------|----------------|
|                  |             | (ج)            |
| ζωον             | [ £ \ £ ]   | جسم            |
|                  |             | (2)            |
| ζωον             | [٤٨٥]       | حيوان          |
|                  |             | (س)            |
| Σαμαναιοι        | [٣٤٢ ، ٣١٧] | السمنية        |
|                  |             | (ط)            |
| Φυσει            | [٣٠٩]       | الطبـع         |

۷۸۳

(ع) العلل البذرية [٦١٦] (ع) (و) (ع) Θεσει [٣١٠، ٣٠٩]

\* \* \*

## فهرس محتويات المجلد الثاني

| 7_  |  |
|-----|--|
| 452 |  |

| 1.0        |
|------------|
| ٤٠٩ _ ٤٠٧  |
| ٤١١ ــ ٨٦٤ |
| ۲۱۵ ۱۳     |
| ٤١٥        |
| ۷۱٤ — ۹۰٤  |
|            |
| 113        |
| 274        |
| 111        |
| 229        |
| 804        |
|            |

| 200     | (٦/٧١) كتاب المسائل في الخلاف لأبي رشيد النيسابوري .     |
|---------|----------------------------------------------------------|
|         | (٧/٧٢) في التوحيــــد ـــ ديوان الأصول لأبي رشيــــد     |
| ٤٥٧     | النيسابوري                                               |
| ٤٥٨     | (٨/٧٣) كتاب شرح العيون للحاكم أبي السعد الجشمي .         |
| £7£—£71 | نصوص القرن السادس                                        |
| ٤٦٣     | (١/٧٤) نزهة الألباء في طبقات الأطباء لابن الانباري       |
| £7A_£70 | نصوص القرن السابع                                        |
| ٤٦٧     | (١/٧٥) انباه الرُّواة على أنباء النحاة لابن القفطي       |
|         | القسم الثاني ـــ ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة |
| 74579   | ( الجزء الثاني )                                         |
| ٤٧١     | (١/٧٦) أبو حيان التوحيدي لحسن السندويي                   |
| ٤٧٣     | (٢/٧٧) تنقيح المقال للمامقاني                            |
| ٤٧٥     | (٣/٧٨) مقدمة «فرق الشيعة للنوبخيي» لهبة الدينالشهرستاني  |
| ٤٧٦     | (٤/٧٩) نشرة «كتاب التبصير للاسفرايني » للكوثري           |
| ٤VV     | (٥/٨٠) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لمتز .   |
| ٤٨٠     | (٦/٨١) حول فكرة غريبة منسوبة إلى الجاّحظ لناللينو        |
| 219     | (٧/٨٢) ابراهيم بن سيار النظام لأبي ريدة                  |
| 199     | (٨/٨٣) الانسانية والوجودية في الفكر العربي لبدوي         |
| ۲۰۵     | (٩/٨٤) أبو حيان التوحيدي لعبد الرزاق محييي الدين         |
| ٠١٠     | (١٠/٨٥) أبو الهذيل العلاف للغرابي                        |
| 710     | (١١/٨٦) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للصدر                 |
| ٥١٨     | (١٢/٨٧) المهدي والمهدوية لأحمد أمين                      |
| ٠٢٠     | (١٣/٨٨) وعاظ السلاطين لعلي الوردي                        |
| 071     | (١٤/٨٩) مذاهب التفسير الإسلامي لكولدز برر بريب           |

| ٥٢٣ | (١٥/٩٠) أدب المرتضى لعبد الرزاق محيي الدين            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 041 | (١٦/٩١) أبو حيان التوحيدي لابراهيم كيلاني             |
| ٥٢٧ | (١٧/٩٢) قاموس الرجال لمحمد تقي التستري                |
| ۸۲۵ | (١٨/٩٣) أنوار البدرين للبلادي البحراني                |
| 979 | (١٩/٩٤) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان                  |
|     | (٢٠/٩٥) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار          |
| ۱۳٥ | أ ــ الجزء الأول                                      |
| 700 | ب ــ الجخزء الثاني                                    |
| 170 | (٢١/٩٦) نشرة «كتاب المحيط لعبد الجبار» لعمر عزمي .    |
|     | (۲۲/۹۷) مقدمة « كتاب شرح الأصول الخمسة » لعبد         |
| ٣٢٥ | الكريم العثمان                                        |
| 070 | (۲۳/۹۸) تاریخ الأدب العباسي لنیکلسون                  |
| ۷۲٥ | (٢٤/٩٩) قاضي القضاة عبد الجبار لعبد الكريم العثمان .  |
| ۰۷۰ | (٢٥/١٠٠) القزويني وشروح التلخيص لأحمد مطلوب .         |
| 77  | (۲٦/۱۰۱) الجبائيان لعلي فهمي خشيم                     |
|     | (۲۷/۱۰۲) مقدمة « ديوان الأصول لأبي رشيد » لأبـــي     |
| 090 | ريدة                                                  |
|     | (٢٨/١٠٣) من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، |
| 097 | لمحمد عبد الرحمن مرحبا                                |
| 099 | (۲۹/۱۰٤) مذاهب الإسلاميين لبدوي                       |
| 77. | (٣٠/١٠٥) الغلو والفرق الغالية للسامرائي               |
| 777 | (٣١/١٠٦) مقدمة « كتاب فضل الاعتزال » لفؤاد سيد .      |
| 375 | (٣٢/١٠٧) تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام لأبي ريّان .  |
|     | (۳۳/۱۰۸) النظريات الفلسفية ، ترجمة جليل كمـــال       |
| 770 | الدين                                                 |

|             | (٣٤/١٠٩) رائد الدراسة عن الفارابي لكوركيس وميخائيل     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 777         | عواد                                                   |
| 777         | (٣٥/١١٠) الفارابي في العراق لعبد الحميد العلوجي        |
| 779         | (٣٦/١١١) الاتباع والابداع في الفلسفة الإسلامية للعلوي. |
| 74.         | (٣٧/١١٢) التراث الإسلامي والمستشرقون للمجندي           |
| 741         | ضميمة الكتاب ــ نصوص شرقية تتعلق بابن الريوندي         |
| ٦٣٣         |                                                        |
| 744         | ـ نص ترکي ـ . ـ                                        |
| 781         | ــ ثلاثة نصوص فارسية                                   |
| 770         | ـــ استدرا <b>ك</b> على النصوص العربية                 |
| 770         | ـ جريدة المصادر والمراجع                               |
| <b>V</b> 11 | ــ شكر وتقدير                                          |
| ٧١٣         | الفهارس العامة                                         |

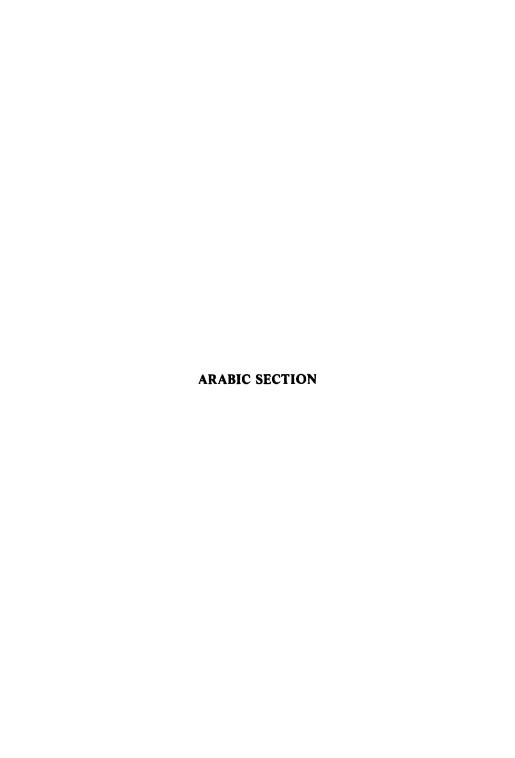



zindik 184, 472.

zindiqs 122.

Les Zindîqs en pays d'Islam (Vajda) 122.

az-Zîraklî, Kh. 387.

Z.N.T.W. 342.

Zu Kitâb al-Fihrist (Houtsma) 220, 255.

az-Zumurrud (Ibn ar-Rîwandî) 8, 197, 218, 256.

Zur Geschichte Abû 'l-Hasan al-Asch'arî (Spitta) 36, 293.

Theologen 237, 255, 481.

Theologie 237, 255, 326.

Theology 135, 483, 593.

Triomphe, Le Livre du 140, 182, 490, 491, 492.

Tutelle, F. 386.

(U)

Uber den Einfluss des Stoïcismus... etc. (Horovitz) 484.

Umârah, M. 386.

Die una strana openione attribuita ad al-Gahiz introno al-Corano (Nallino) 480, 583.

University of Cambridge 217.

URSS 240, 256.

Usûl ad-Dîn 453.

Usûl ad-Diyânah 238, 255.

**(V)** 

Vajda, G. 122, 207.

van Ess; v. Ess.

(W)

Wensinck, A.J. 472.

Wiesbaden 44.

Wilcken, S.U. 342.

Woodbruke Studies 320.

W.Z.K.M. 79, 220, 225, 239, 255, 294, 363, 372, 373, 574, 577, 578.

(Z)

zandaka 221.

Z.D.M.G. 357.

Saifuddaulat and his Time (Sadruddin) 346.

Schaeder, H.H. 262.

Schopenhouer 242, 256.

Semitic Series 334.

Sezgin 459.

ash-Shaibî, K.M. 389.

Socrates 225.

Sources 491.

Spekulativen Theologen 237, 255, 481.

Spekulativen Theolohie 237, 255, 494.

Die Spekulative und Positive Theologie des Islam (Horten) 326.

Spitta, S.W. 36, 293.

Sprenger, A. 291.

Stern, S.M. 521.

Stoïcismus 484.

Strâssburg 292.

Strothmann, R. 313.

Studi Orientali 392, 480, 499, 573.

Studien, Muhammedanische 521.

Studies, Muslim 521.

as-Subaytî, M. 387.

Sufism 332.

Suppl.; v. Supplementbände (G.A.L.).

Supplement (Dozy) 286.

Supplementbände (G.A.L. von Brockelmann) 494, 530.

**(T)** 

Traité des Simples (Leclerc) 301.

at-Tâj al-Mukallal (al-Qunwajî) 387.

at-Tawhîdî 509, 526.

Taymûr Bâshâ 387.

al-Qâdî 'Abdul-Gabbâr; v. al-Qâdî A.J.

al-Qâdî Abû Ya'lâ; v. Ibn al-Farrâ'.

al-Qahbâ'î 387.

al-Qaysî, N. 386.

Qirqisânî 292.

Qirqisânî's Polemik gegen den Islam (Friedländer) 292.

al-Qummî, Abbâs 387.

al-Qunwajî 387.

(R)

ar-Râfi'î, M.S. 386.

Rational Foundation of Polemics in Islam (al-A'asem) 393.

Rationalists 389.

Rawdât al-Jannât (Khawansârî) 387.

Reason 237.

Recueil de Textes inédits (Massignon) 354.

Le reforme de Islamisme 35.

Reiske, I. 297.

R.E.J. 207, 341.

Die Religionsphilosophie des Saadia 340.

Die Renaissance des Islams (Mez) 477.

The Renaissance of Islam (Mez) 477.

Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Goldziher) 521.

Risâlat al-Ghufrân (al-Ma'arrî) 221, 256.

Ritter, H. 44, 144, 218, 256, 262, 263, 475, 577, 626.

Rivista degli Studi Orientali 8, 108, 110, 122, 123, 187, 197, 205, 211, 218, 241, 255, 256, 261, 294, 392, 480, 499, 573, 574, 578, 583.

Roma 8, 123, 218, 262, 392.

The Royal Asiatic Society 522.

R.S.O.; v. Rivista degli Studi Orientali.

**(S)** 

Saadia 340.

Die Sabbathinstitution im Islam (Goldziher) 481.

as-Safadî, S. 44, 388.

Les Oeuvres d'Ibn ar-Rawandî 256.

O.L.Z. 262, 362.

openione 480, 583.

L'Opera d'Ibn al-Moqaffa' (Gabrieli) 123, 241, 255, 294.

Orientalia 125.

Orientalists 389.

Origines de la filosofia hispano-musulmana (Palacios) 486.

Oueidat, Editions 393, 415, 489.

Oxford 334.

Oxoniensia 234.

**(P)** 

Pally-Wissowa 500.

Paris 493, 415, 468, 471, 489.

La passion d'al-Hosayn Ibn Mansour al-Hallâj (Massingon) 288, 468, 574.

Pembroke College 389.

Périer, A. 367.

période abbaside 122.

Die Person Muhammeds (Andrae) 291.

Philologika (Ritter) 218, 256, 494.

Philosophie 326, 484, 588.

Phil. Hist. Kl. 342.

Die Philosophie des Judentums 326.

Die Philosophischen Probleme... etc. (Horten) 237, 255, 494.

Die Philosophischen Systeme... etc. (Horten) 237, 255, 481, 578.

Philosopho arabico 297.

Philosophy 196, 389.

Pines, S. 128, 387.

Polemicists 389.

Political Life of Medieval Islam 195.

Le Prophète 27.

(Q)

al-Qâdî 'Abd al-Jabbâr, 388, 561.

Modern-Arabic References 385, 391, 393.

Modern References 390.

Moh.; v. Muhammad.

Le Monde comme volonté et comme représentation (Schopenhouer)

242, 256.

Mo'tazelites 487; v. al-Mu'tazilah.

Mubâhala (Massignon) 27.

Muhammad (Le Prophète) 27.

Muhammed, person 291.

Muhammadanische Häresiographen 494.

Muhammadanische Stûdien (Goldziher) 521.

Muhît Bi-'l-taklîf (al-Qâdi A.]. 561.

Muir, W. 314.

Müller 162, 206.

al-Muqâbasât (at-Tawhîdî) 509.

al-Mu'tamad fî Usûl ad-Dîn (Ibn al-Farrâ') 453.

al-Mu'tazilah 5, 197, 217, 255, 393, 409, 415, 471, 478, 489, 499, 511, 525, 527, 565, 595, 600.

The Mu'tazilites (Arnold) 197.

Muslim Studies 521.

Muslim Theology 135, 483, 593.

(N)

Nader, A. N. 387.

Najrân 27.

Nallino, C.A. 480.

Les Nawbakht (Iqbâl) 367.

an-Nazzâm 491.

New Haven 238, 255.

New York 196, 593.

Nicholson, R.A. 143, 221, 222, 256.

Ni'mah, A. 386, 387.

N.Y.; v. New York.

Nyberg, H.S. 148, 162, 195, 250, 387, 493, 497, 522, 565, 573, 574, 575.

Nyllander 305.

Leipzig 36, 293, 297, 326, 430.

Leyden 35, 455, 472, 494, 521, 522.

Lippert, J. 210.

Lipsiae; v. Leipzig.

Lpzg.; v. Leipzig.

A Literary History of the Arabs (Nicholson) 565.

Litteratur 468, 530, 573.

livelihood 222.

Le Livre du Triomphe (al-Khayyât) 140, 182, 490, 491, 492, 577, 583.

London 195, 196, 264, 286, 477, 522.

La Lotta tra l'Islam e il Manicheismo (Guidi) 123, 262.

Lyons, M.C. 389.

(M)

al-Ma'arrî 221, 256.

MacCarthy, R.J. 162, 163, 386.

Macdonald, D.B. 135, 483, 593.

Madkûr, I. B. 386.

Mahfûz, Alî 387.

Malter, H. 339.

Man 222.

Manichäismus 262.

Manichêismo 123, 262.

Margoliouth, D.S. 472, 477.

Massignon, L. 27, 184, 288, 468, 472, 574.

Mattâ, K. 389.

Medieval Islam 195, 390.

Médine 27.

Mehren, M.A.F. 35.

Melun 27.

Meursinge 478.

Meynard, De 252.

Min Târîkh al-Ilhâd fî 'l-Islâm (Badawî) 392.

Mingana 49.

Mittelater 313.

Modern-Arabic Publications 392.

Kahâlah, U.R. 387.

Der Kampf zwischen Islam und Manichäismus (Nyberg) 262.

al-Karamânî 388.

al-Karâjakî 388.

Kaufmann, D. 481.

Kaylâni, K. 387.

Keilani, I. 526.

al-Khafâjî 387.

al-Khâqânî, Alî 386.

al-Khatîb, A. 386.

al-Khâwansârî 387.

Khiyâtah, S. 387.

Khuda Bukhsh, S. 477.

al-Kindî 314.

Kitâb al-'âlam (an-Nazzâm) 491.

Kitâb Fadîhat al-Mu'tazilah (Ibn ar-Rîwandî) 5, 46, 72, 105, 141, 147, 148, 159, 171, 177, 182, 193, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 217, 234, 255, 256, 393, 409, 415, 446, 417, 475, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 499, 511, 525, 527, 562, 564, 566, 573, 575, 583, 584, 595, 600, 624, 625.

Kitâb az-Zumurrud des Ibn ar-Râwandî (Kraus) 8, 187, 218, 256, 261, 392, 499.

Klein, W.C. 238, 255.

Kleinere Schriften des Ibn al-'Arabî (Nyberg) 494.

Knowledge 237.

Kramers 472.

Kratschkovsky, Ign. 240, 256, 578.

Kraus, Paul 187, 188, 197, 199, 205, 211, 218, 236, 241, 256, 385, 387, 392, 493, 499, 500, 573, 574, 578, 582, 599.

(L)

Lane 290.

Das Leben und die Lehre des Moh. 291.

Leiden; v. Leyden.

Ibn ar-Rêwandî 218, 256.

Ibn ar-Rîwandî 5, 72, 105, 141, 147, 159, 171, 177, 182, 193, 194, 198, 200, 205, 217, 234, 255, 256, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 409, 415, 446, 471, 476, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 499, 511, 525, 527, 562, 564, 566, 573, 575, 583, 584, 595, 600, 624, 625.

Ibn ar-Rîwandî in the Modern-Arabic References (al-A'asam) 385. ignominy of the Mo'tazelites 487.

Der Islam 218, 256, 262, 263, 290, 297, 303, 368, 494, 577.

islâm 122, 123, 184, 195, 218, 237, 255, 256, 262, 263, 290., 297, 303, 313, 326, 368, 477, 481, 494, 498, 577.

Islam und Christentum in Mittelater (Fritsch) 313.

Islamica 302.

Islamic Culture 307.

Islamic Philosophy 196.

Islamic Studies 390.

Islamischen Atomenlehre 128.

Islamischen Ketzergeschichte 8, 187, 218, 256, 392, 499.

Islamischen Koranauslegung 521.

Islamisme 35.

Ismâ'îl Bâshâ 387.

Ismâ'îlî Authors 286.

Ismâ'îlî Da'wat 187, 264.

Ismâ'îlî Literature 264, 286.

Ivanow, W. 264, 286.

Iydâh al-maknûn (Ismâ'îl Bâshâ) 387.

Al-Iyjî 388.

(J)

J.A.R.S.; v. Journal of the Royal Asiatic Society.

Jârullâh, Z.H. 387.

Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam (Fischel) 195. John Ryland's Library 320.

Journal of the Royal Asiatic Society 143,221, 256, 264, 522.

al-Jubûrî, A. 386.

Judentums 326.

Jurisprudence 593.

Haddad, W.Z. 453.

Hajjî Khalîfah 388.

Haiyoya (al-Balkhî) 212.

Hallâj 288, 468.

Halle 521.

Hamdânî, H.F. 187, 285.

Hand. des Islam (Wensinck & Kramers) 472.

al-Hasanî, H.M. 386.

al-Hâshim, J. 386.

al-Hâshimî, A. 386.

Hautprobleme der Gnosis (Bousset) 500.

Heidelberg 477.

Heretic 390, 391, 392, 393.

al-Hillî 388.

History of Ibn ar-Rîwandî, the Heretic (al-A'asam) 390, 391. 392, 393.

History of Islamic Philosophy (Fakhry) 196.

History of Ismâ'îlî Da'wat (Hamdânî) 187, 264.

l'Homme 629.

Horovitz, S. 484.

Horten, Max 237, 255, 481, 494, 578.

Hosayn Ibn Mansour; v. Hallâj.

Houtsma, Th. 220, 223, 229, 239, 255, 574, 578.

**(I)** 

al-Ibânah 'an Usûl ad-Dîyânah (al-Ash'arî) 238, 255.

al-Ibdâ' fî madâr al-ibtidâ' (Mahfûz) 387.

Ibn al-'Arabî 494.

Ibn 'Asâkir 388.

Ibn al-Farrâ' 453.

Ibn al-Ğauzî 218, 256.

Ibn al-Gauzis Bericht über Ibn ar-Rêwandî (Ritter) 218, 256.

Ibn Kamâl Bâshâ 388.

Ibn al-Moqaffa' 123, 241, 255, 294.

Ibn ar-Râwandî 8, 218, 256.

Fakhry, Majid 196.

Fârâbî 627.

Farabinin Eserlerinin Bibliografyasi (Ates) 627.

Farrûkh, Umar 386.

Fatimid Empire, the 264.

Fawzî, F.U. 386.

Fihrist, Kitâb al- (Ibn an-Nadîm) 220, 255.

filosofia hispano-musulmana 486.

Finkel, I. 306.

Fischel, W.J. 313.

Fleischer 481.

Flügel, G. 53, 239, 249.

Frestschrift I. Goldziher 292.

Friedländer, 1. 292.

Fritsch, E. 313.

(G)

Gabrieli, F. 123, 241, 255.

al-Ğahiz 480, 583.

G.A.L.; v. Geschichte der arabischen Litteratur.

Gardet, L. 629.

Gedenkbuch zur Erinnerung an D. Kaufmann 481.

Gelbe Hefte 313, 321.

Geschichte der arabischen Litteratur (Brockelmann) 468, 494, 530, 573. al-Ghazâlî 588.

Ghazâlî und Seine Widerlegung der Philosophie (Abû Rîdah) 588.

al-Ghufrân, Risâlat 522.

Gnosis 500.

Gnostiker 500.

Goguyer 310.

Goldziher, Ign. 292, 521, 522.

Gottschalk, S.H. 366.

Graf, G. 313.

Guidi, M. 123, 262.

Guttmann, J. 326, 340.

Concordantiae Corani Arabicae (Flügel) 430.

Creatures 222.

C.-R.A.S. de l'URSS.; v. Comptes-Rendus... etc.

Creed 389.

(D)

Damas 526.

Delitzsch, Franz 339.

Destinée 629.

The Development of Muslim Theology (Macdonald) 135, 483, 593.

Dieu 629.

Dieu et la Destinée de l'Homme (Gardet) 629.

disposal, at our 491.

Dozy 286.

**(E)** 

The Economic and Political Life 195.

E.I.; v. Encyclopaedia of Islam.

Einfluss des Stoïcismus 484.

Eleod, Adam 9.

Empire, the Fatimid 264.

Encyclopaedia of Islam 184, 472, 498.

Encyclopaedia of Religion and Ethics 472.

Entwickelung der Philosophie 484.

E.R.E.; v. Encyclopaedia of R. & E.

Ess, Josef van 177, 195, 386.

Essai (Massignon) 323, 335.

Essayiste arabe 526.

Etude sur la proposition d'ordalie faite... (Massignon) 27.

Etudes islamologiques 522.

Exposé de la réforme de l'Islamisme (Mehren) 35.

**(F)** 

Fadîhat al-Mu'tazilah 5, 193, 217, 255, 393, 409, 499, 511, 525, 527, 564, 573, 575, 595, 600.

Beirut 393, 415, 471, 489.

Beiträge zur islamischen Atomenlehre (Pines) 128.

Beiträge zur islamischen Ketzergeschichte (Kraus) 8, 187, 218, 256,261, 392, 499.

Belleten (Ankara) 627.

Bergsträsser 386.

Berlin 128.

Beyrouth 140, 453, 509, 526.

Bibliografyasi 627.

Bibliography 234.

Bibliotheca Islamica 323.

Das Biographische Lexikon 44.

Biram, Arthur 349, 455, 456, 578.

Biscia, A. Raineri 301.

Bonn 237, 255, 494.

Bousset, W. 500.

Brill, E.I. 455.

Brockelmann, Carl 459, 468, 494, 530.

Buch der Streifragen zwischen Basrensern und Bagdadensern

(Abû Rashïd — Birâm) 455.

Buddhismus Hatasa az iszlamra (Goldziher) 342.

Bulletin of the John Ryland's Library 320.

Burdeau 242, 256.

(C)

Cairo 392, 561.

Cambridge 5, 193, 217, 255, 389, 489, 565.

Centenario di M. Amari 487.

Chrétiens 27.

Christentum 313.

Chronologie 314.

Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences 256, 363.

Constitutional Theory 593.

Corani 430.

al-Corano 480, 583.

Courtelle, De 252.

al-'Alwajî, A.H. 386.

Allâh 224.

al-Alûsî, H.M. 386.

Amari, M. 487.

al-Amîn, Muhsin 387.

al-'Amilî: v. al-Amîn.

Andrae, Tor 291.

Anecdota Oxoniensia 334.

al-'Anî, S.M. 386.

Ankara 627.

Annales (Abulfida) 479.

Die Antike 262.

The Apology of al-Kindî 314.

arabern 484.

arabico 297.

Arabic publications 392.

Arabic references 392.

Arabs 389, 595.

arabischen Litteratur 468, 530, 573.

Archiv für Geschicht d. Philosophie 347.

Arnold 197, 478, 479.

The ars disputandi 207.

Asch'ari; v. al-Ash'arî.

Ates, Ahmet 627.

Die atomistische Substanzlehre 349, 455.

Azmy, Omar 561.

В

Badawî, Abdurrahmân 385, 387, 389, 392, 395.

al-Baghdadî 388.

Ba'labakkî, Zuhayr 389.

Balhârith du Nejrân 27.

Baneth, D.H. 321.

al-Bandar, A.Z. 386.

Barber, C.R. 522.

al-Barqûqî, A. 387.

#### GENERAL EUROPEAN INDEX\*

(A)

al-A'asam, A.A. 217, 218, 220, 234, 236, 237, 241, 248, 255, 386, 389.

Abdul-Gabbâr; v. al-Qâdî.

Abdul-Hamîd, 'Irfân 386.

Abdurrahmân, 'A'ishah 386, 387.

Abenmassarra 486.

Abenmassarra y su escuela (Asin Placios) 486.

Abû 'l-'Alâ' al-Ma'arrî; v. al-Ma'arrî.

Abû 'l-'Alâ's Risâlat al-Ghufrân (Nicholson) 221, 222, 256, 522.

Abulfida 479.

Abû 'l-Hasan; v. al-Ash'arî.

Abû Hayyân at-Tawhîdî; v. at-Tawhîdî.

Abû Hayyân at-Tawhîdî (al-A'asam) 509.

Abû Hayyân at-Tawhîdî (Keilani) 526.

Abû Rîdah, A.H. 387.

Abû Ya'lâ; v. Ibn al-Farrâ'.

Académie des Sciences 256, 263.

Adam Eleod; v. Eleod.

Ahimsa 212.

De Aktamo philosopho arabico (Reiske) 297.

Alcan 242, 256.

يد اهملت ادوات التعريف في ابحدية لغات هذا الفهرس.

| 109/34 'Awwâds' <i>Râ'id ad-dirâsah</i>        | (626)       |
|------------------------------------------------|-------------|
| 110/35 Al-'Alwajî's <i>Al-Fârâbî</i>           | (628)       |
| 111/36 Al-'Alawî's Al-Ittibâ' wa ibdâ'         | (629)       |
| 112/37 Al-Jundî's At-Turâth al-islâmî          | (630)       |
| PART THREE: ADDENDUM TO THE SECOND BOOK        | 631-        |
| A. Oriental Texts Concern with Ibn ar-Riwandî: | (631)       |
| i. Preface                                     | (633)       |
| ii. Turkish Text                               | (637)       |
| iii. Three Persian Texts                       | (641)       |
| B. Some New Arabic Texts                       | (665)       |
| PART FOUR: INDICES AND BIBLIOGRAPHY            | (675 - 816) |
| A. BIBLIOGRAPHY                                | (675)       |
| B. INDICES                                     | (785)       |
| C. ENGLISH SECTION                             | (791)       |

| 77/2   | Al-Mâmaqânî's Tanqîh al-maqâl                | (473) |
|--------|----------------------------------------------|-------|
| 78/3   | H.D. ash-Shahrastânî's introduction to Firaq |       |
|        | ash-shî'ah of an-Nawbakhtî                   | (475) |
| 79/4   | Al-Kawtharî's edition of K. at-Tabsîr        | (476) |
| 80/5   | Mez' Al-Hadârah 'l-islâmiyyah                | (477) |
| 81/6   | Nallino's Hawl fikrah gharîbah               | (480) |
| 82/7   | Abû Rîdah's An-Nazzâm                        | (489) |
| 83/8   | Badawî's Al-insâniyyah                       | (499) |
| 84/9   | Muhyî 'd-Dîn's At-Tawhîdî                    | (502) |
| 85/10  | Al-Ghurâbî's Al-'Allâf                       | (510) |
| 86/11  | As-Sadr's Ta'sîs                             | (516) |
| 87/12  | A. Amîn's Al-Mahdî wa 'l-mahdawiyyah         | (518) |
| 38/13  | Al-Wardî's Wa"âz as-salâtîn                  | (520) |
| 89/14  | Goldziher's Madhâhib                         | (521) |
| 90/15  | Muhyî 'd-Dîn's Adab al-Murtadâ               | (523) |
| 91/16  | Keilani's At-Tawhîdî                         | (526) |
| 92/17  | At-Tustarî's Qâmûs                           | (527) |
| 93/18  | Al-Bahrânî's Anwar                           | (528) |
| 94/19  | Brockelmann's Târîkh al-adab al-'arabî       | (529) |
| 95/20  | An-Nashshâr's Nash'at al-fikr                |       |
| Α.     | Volume I                                     | (531) |
| В.     | Volume II                                    | (556) |
| •      | Azmy's edition of K. al-Muhît of al-Qâdî     | (561) |
| 97/22  | Al-'Uthmân's introduction to Sharh al-Usûl   |       |
|        | al-Khamsah of al-Qâdî                        | (563) |
| 98/23  | Nicholson's Târîkh al-adab al-'abbâsî        | (565) |
| 99/24  | Al-'Uthmân's Qâdî 'l-Qudât                   | (567) |
| 100/25 | A. Matlûb's Al-Qizwînî                       | (570) |
| 101/26 | Khushaym's Al-Jubbâ'iyyân                    | (572) |
| 102/27 | Abû Rîdah's introduction to K. Dîwân         |       |
|        | al-Usûl of Abû Rashîd                        | (595) |
| 103/28 | Marhabâ's Min al-falsafah 'l-yûnâniyyah      | (597) |
| •      | Badawî's <i>Madhahib</i>                     | (599) |
| 105/30 | As-Sâmarrâ'îs Al-Ghuluw                      | (620) |
| 106/31 | Sayyid's introduction to Fadl al-'I'tizâl    | (622) |
| 107/32 | Abû Rayyân's Târîkh al-fikr                  | (624) |
| 108/33 | Kamâluddîn's translation of Nazariyyât       | (625) |

# CONTENTS OF VOLUME II

| DEDICATION                                | 405              |
|-------------------------------------------|------------------|
| PREFACE                                   | 407-409          |
| PART ONE: SUPPLEMENT II TO THE HIST       | TORY OF IBN      |
| AR-RIWANDI, THE HERETIC                   | 411-468          |
| I TEXTS OF FOURTH CENTURY A.H.            | 413-415          |
| 65/1 Al-Balkhî's Maqâlât al-islâmiyyîn    | (415)            |
| II TEXTS OF THE FIFTH CENTURY A.H.        | 417-459          |
| 66/1 Al-Qâdì's Fadl al-i'tizâl            | (419)            |
| 67/2 Al-Qâdì's K. al-Mughnî : I'jâz al-Qu | ır'ân (423)      |
| 68/3 Al-Qâdî's K. al-Mughnî : Fî 'l-Imân  | <i>nah</i> (444) |
| 69/4 Al-Baghdâdî's Usûl ad-Dîn            | (449)            |
| 70/5 Ibn al-Farrâ's K. al-Mu'tamad        | (453)            |
| 71/6 Abû Rashîd's K. al-Masâ'il           | (455)            |
| 72/7 Abú Fashîd's Dîwân al-Usûl           | (457)            |
| 73/8 Al-Jashmì's Sharh al-'uyûn           | (458)            |
| III TEXTS OF THE SIXTH CENTURY A.H.       | 461-464          |
| 74/1 Ibn al-Anbârî's Nuzhat al-alibbâ'    | (463)            |
| IV TEXTS OF THE SEVENTH CENTURY A         | A.H. 465-468     |
| 75/1 Ibn al-Qiftî's Inbâh ar-ruwât        | (467)            |
| PART TWO: IBN AR-RIWANDI IN THE MO        | DDERN-           |
| ARABIC REFERENCES — BOO                   | OK II 469-630    |
| 76/1 As-Sandûbî's Abû Hayyân at-Tawhîa    | <i>l</i> î (471) |

Finally, my son Muhanned, who used to help me in preparing the indices of my books, published between 1975-1977, has carefully made the whole indices of my present book (1 & 2 volumes); and therefore, the indices, added to the present volume, are entirely his own work which mostly has been prepared between Cambridge and Baghdad within 1978 and 1979; and yet he is under seventeen!!

A. AL-AASAM

May 25th., 1979

Baghdad.

#### **ACKNOWLEDGMENTS**

The reader may notice that we have incorporated in this volume a long annexation, damîmah, in which I have included some very important texts: Turkish and Persian. I have added, also, some Arabic texts which are mostly new to my knowledge, particularly those of Dr. A. ar-Râwî, whilst the whole material in the print.

Tanks are to be expressed to Mr. Zuhayr Ba'labakkî, the Publisher, and Mr. Rahab Akaoui, the Manager of Publishing department, for their careful attempt to publish the present volume directly after publishing the First one.

During my sabbatical year 1977-1978 at Cambridge and Oxford, I had gathered most of the material of this volume, and therefore many distinguish scholars were very useful in help, advice and co-operation. I mention, here, my deep gratitude to Professor R.B. Serjeant, Dr. John Hopkins, Dr. Susan Skilliter and Dr. R. Bedwill, of the University of Cambridge; and Dr. F.W. Zimmermann, of the University of Oxford. Professor C.F. Beckingham, the President of the Royal Asiatic Society in London, was very kind in several circumstances. I am also indepted to the Libraries of Manchester, India Office and British Museum; with special reference to Mr. W. Lockwood, of University Library of Cambridge.

Miss Ansâr Alî 'Alawah, my student at the Department of Philosophy — Baghdad University, has given a great attention to the manuscript of this volume and its printing proofs during the academic year 1978-1979, between the Publisher and me, in her movements between Baghdad and Beirut, or vice versa.

## This Volume is dedicated to

M. C. LYONS

Ph. D., Cantab.

Fellow of Pembroke College, Cambridge.

# IBN AR-RIWANDI

# IN THE MODERN-ARABIC REFERENCES

[A biographical survey, joined with a cumulative Supplement II to the HISTORY OF IBN AR-RIWANDI, THE HERETIC]

Volume II: 1929 - 1977

Collected and edited with an introduction by:

### ABDUL-AMIR AL-A'ASAM

Ph. D.

Asst. Professor of Philosophy, University of Baghdad & Visiting Scholar, Cambridge - Oxford 1977

Published by:

DAR AL-AFAQ AL-JADIDAH

BEIRUT

1979

\* All rights reserved;
Dr. A.A. Al-A'asam, Department of Philosophy, College of Arts, University of Baghdad - IRAQ.
\* First published by Dar al-Afaq al-Jadidah; P.O. Box: 7302, Beirut.

Printed in Lebanon, 1979.